و دار الراقيم و تامر أحر خالر تونين و دامر الراهيم و تامر أحر عمر نتمي م مغر راشر وغيل - ممر ساسي

0949

دار ليلى ودايموند بوك

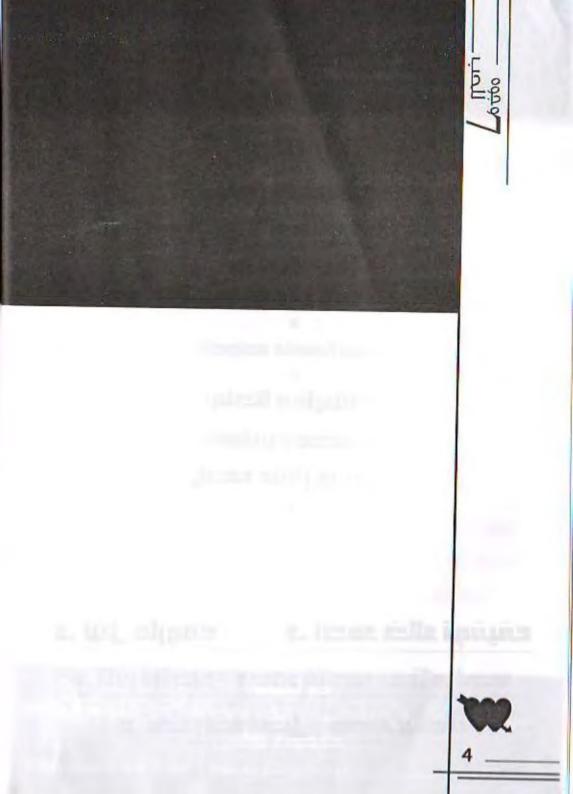

# » د. أحمد خالد توفيقه « عن الصبع والرعب



ما إن طلب مني الصديق العزيز (محمد سامي) صاحب "دار ليلي" أن اكتب مقالاً عن (الدب والرعب)، حتى وجدت الأمر سهلاً.. كلنا نخاف الدبية.. تصور أن يجلس عاشقان يتهامسان في حديقة الحيوان ليكتشفا أن من يصغي لهما في استمتاع ليس مخيرًا وإنما هو دب أشهب ضخم. الأجمل أن تهيم الفتاة حبًا بهذا الدب وتتخلى عن حبيبها.

the state of the same of the same

كتبت مقالاً ممتازا عن هذا وارسلته له (محمد سامي)، فوجدته يتصل بي.. كان مُحرَجًا لكنه حازم. قال لي ما معناه إنني سمعت موضوع المقال خطا.. موضوع المقال هو (الطب والرعب).

الطب والرعب؟.. فهمت.. إن الطب مرعب بما يكفي.. من جهة الطبيب فهناك رعب لا يوصف اسمه الامتحان الشفوي، عندما تقف خارج اللجنة تراقب الجثث المزقة الدامية التي يُلقى بها خارج غرفة الامتحان وأنت تعرف أن دورك آت حتمًا.. لا مفر.. هناك رعب المريض من الطبيب بنظرته الباردة الصامتة التي تكتم قلقًا لا شك فيه.. و..

هكذا كتبت مقالاً ممتازا وارسلته لـ (محمد سامي). منذ صار محمد ناشرا محترفًا طرات عليه تغيرات مهمة، صارت عيناه تبعثان الشرر ونما له كرش صغير، وأحيانا ما يقضم حناجر المؤلفين لكن هذا ليس تصرفًا معتادًا لحسن الحظ. الخلاصة إنه تحول إلى ناشر من الذين تقرأ عنهم في القصص، لكنه اتصل بي وكان مهذبًا بتلك الطريقة التي تقول بلا كلمات: "حضرتك عجوز مخرف"، وشرح لي أن موضوع المقال هو (الحب والرعب). قال لي أن المألف المألف المؤراق أنه يقول ما يقول وهو يلقي به في الزبالة.



الحب والرعب.. يا سلام!.. لماذا لم تقل هذا يا اخي؟.. جميل جدًا.. ارتباط اللفظتين شائع في كل مكان تقريبًا، والسبب طبعًا هو تشابههما.. الحب والحرب والحب والرعب.. لكن من ناحية المعنى والإيحاءات هناك ارتباط قوي فعلاً. ارتباط قوي إلى درجة أنه صار مملاً.

هل تريد دراسة سمجة مملة كابوسية قدرة موثقة بالمراجع وتحطم اعصابي واعصابك؟.. أم نجعل البساط احمديا ونتكلم عما يعن لي من خواطر من طراز (خالتي جات لنا لما كان عندي تسع سنين، وعملت لنا مربة طماطم بس كان طعمها مقرف) ؟.. اعتقد بما أعرفه عنك أنك تفضل الدراسات الصارمة المملة، ولهذا ساختار الحل الآخر!

منذ عرفت أن هناك في العالم شيئا اسمه حب، وأنا أربطه بالرعب أو الخوف أو الترقب. نحن نقدر أنفسنا ونرى أننا نستحق أن ثخب. تلك هي الفكرة التي تؤرقنا منذ كنا في المهد. عندما نكبر نخشي أن تكون فكرتنا عن أنفسنا خاطئة.. ربما نحن غير جديرين بالحب.. ربما نحن أقبح أو أسمج أو أغبى أو أضعف من أن نروق بالحب.. ربما نحن أقبح أو أسمج أو أغبى أو أضعف من أن نروق للأخرين، وهكذا يكون اللقاء الأول مرعبًا قدر ما هو ممتع. الاختبار الأول لك في عيني من؟.. في عيني الإنسان الوحيد الذي يهمك رأيه في الكون كله. ليت صوتي أحمل.. ليت أنفي أصغر...

والحقيقة التي تعلمتها مع الوقت هي أن الطرف الآخر لو لاحظ عيوبك فهو لا يحبك أبدًا ولا داعي لإضاعة الوقت.. كما يقول (أحمد رجب):" الحب عندما يأتي يحمل معه نظارة وكمامة



انف تجعلانك عاجرًا عن رؤية عيوب من تحب". هكذا لو احبك الطرف الآخر فهو سيرى في برابيرك — عدم المؤاخذة - لمسة فروسية انيقة، وفي رائحة عرقك طابعًا رجوليًا محببًا. في شبابي الأول احببت فتاة لها انف ضخم نوعًا ولا تكف عن استعمال المنديل ومصابة بالزكام طيلة الوقت، وبصراحة صار من الصعب أن أرى جمالاً في آية فتاة لا تحمل بعض هذه الصفات (وهذا ليس مزاحًا على فكرة) ..

باختصار.. لا داعي للرعب.. إن كان الطرف الآخر يحبك فعلاً فلسوف يحبك كما أنت.. إن لم يكن يحبك فلا تتعب نفسك حتى لو صرت (براد بيت) نفسه.

برغم هذا الراي يجتمع الشاعر السوداني العبقري (الهادي آدم) مع (عبد الوهاب) و(ام كلثوم) ليقولوا:

اغدا القاك؟! يا خوف فؤادي من غدي!
يا لشوقي واحتراقي بانتظار الموعد!
آه! كم اخشى غدي هذا، وارجوه اقترابا
كنت استدنيه، لكن هبته لا اهابا

يا للروعة!.. هذا شاعر.. والله العظيم شاعر.. الشعر ما أشعر و (قشعر) .. حتى لو كنت (كينج كونج) نفسه وكنت أنت — يا آنستي الرقيقة - أم سحلول، فلابد أن لحظة مماثلة مرت بك في



الما والرعا

حياتك شعرت فيها بالشيء ذاته. عندي قصة كتبتها وانا في التاسعة عشرة من عمري اسمها (لقاء رهيب)، واعتقد انها ممتعة، وهي تلخص هذا الموقف بالضبط. عرضت على محمد سامي ان أنشرها هنا لتفي بغرض الموضوع، لكن الشرر انبعث من عينه وقال في حزم الناشرين:" باقول لك مقال مش قصة".. هكذا تراجعت وقلت له:" هيء هيء.. انا بس كنت باهزر".

ثم يأتي الجزء الثاني من الرعب؛ ماذا لو تخلى عني من احب؟... لأذا لم تكن ابتسامته كما عهدتها؟.. ثمة شبح خافت خيم على هذه الابتسامة فعكرها.. لماذا؟. هكذا تقضي الليالي مسهدا قلقًا.. في الحقيقة أنت خانف.. خانف جدا...

الحب والرعب؟.. كلمني أنا عن الحب والرعب..

من الناحية الأدبية الصرفة، فالرومانسية مدرسة متشعبة تنضوي تحت عنوان واحد هو الهروب من الواقع.. الهروب من دخان المصنع الكئيب أيام الثورة الصناعية في أوروبا، ومن عصر العقل. هنا تلد الدرسة الرومانسية مدرسة صغيرة محندقة هي مدرسة الرعب القوطي. وهنا أيضًا يجتمع الرعب والحب معًا.. مدام (ماري شيللي) هي زوجة (شيللي) الشاعر البريطاني العظيم. عندما تكتب قصة تكتب عن الدكتور (فرانكنشتاين) الذي اعاد الحياة إلى جثة بالصواعق الكهربية. القصة نفسها تثير الكثير من التساؤلات.. الوحش كان وديعًا مطيعًا فلماذا توحش وجن؟.. لأنه حرم من الحب.. حرم من حب الأب الذي طرده وحرم من حب الأنثى، وهكذا قرر أن يكون مرعبًا وأن يجعل الجميع تعساء..



إن تحول ذروة الحب إلى ذروة القت شيء مالوف، ولسوف تجد الحرمان من الحب فقرة ثابتة في حياة كل سفاح. أما قصص العشاق الذين يحبط حبهم فيغرسون سكينا في صدر الحبيبة أو يرشون زجاجة ماء نار في وجهها (مش عارف بيجيبوا مية النار منين) فتتكرر في صفحة الحوادث بالحاح غريب. لهذا أجد مقولة (اللي يحب ما يكرهش) التي ترددها النساء العجائز خالية من المعنى وجديرة بهن فعلاً.

نعود إلى الأدب العالمي حيث نرى تحول ذروة الحب إلى الرعب مع (هيثكليف) بطل "مرتفعات وذرنج". (اميلي برونتي) نفسها عانس بريطانية حرمت من الحب، وعاملت نفسها بقسوة غير عادية. لقد انعكس جزء من هذا الجو المجنون الأسود المدلهم في كتاباتها، ولهذا يعجب كل من يقرأ (مرتفعات وذرنج) بعبقرية المؤلفة لكنه لا يكتم أنه شعر بجهامة واختناق.

ثمة فيلم مخيف حقًا برغم عدم شهرته هو (اعزف ميستي من أجلي) عن فتأة وحيدة معقدة وقعت في غرام مذيع التلفزيون الوسيم (كلينت إيستوود) — حتة واحدة - وحاصرته باتصالاتها وطلبها للحن معين هو (ميستي) . بالطبع قرر الذيع أن يخوض معها مغامرة عابرة.. (حكاية ليلة واحدة) كما يقول الأمريكان، وانتهى الأمر وما نعطلكيش بأه.. لكن بالنسبة للفتأة لا شيء ينتهي بسهولة.. إنها تطارده وتحيل حياته جحيمًا وتقتل من يحبهم.



la oll an

بالواقع تبدو كأنها هوق الواقع ذاته.. موجودة في كل مكان.. وترى كل شيء..

هناك قصة قصيرة مفزعة لـ (ستيفن كنج) اسمها "اعرف ما تريدين" عن الفتاة التي يلاحقها عاشق ولهان. الغريب انه يحقق لها كل شيء تتمناه في اية لحظة وقبل ان تتكلم. في البداية تشعر بالامتنان ثم بالذعر. طبعًا يتضح انه رجل شيطاني (موش تمام) ويمارس سحر الفودو.

عام 1981 كتبت قصيدة حول هذا المعنى تقول في مطلعها:

لقد قررت ان اهواك..

لا ماوى .. ولا مهرب!

ومهما صحت، من ينجيك

مني حينما ارغب؟

ومهما قلت او قاومت او حاولت ان تنسي..

فلن انسى...

ولا مهرب!!

\* \* \*

ومهما لذت بالإطراق.. او بجدار إيماءة..

ومهما التف منك الجيد..

او همهمت مستاءة..



فلا جدوى.

انا في كل منعطف..

انا في رقصة الأحلام..

بل في كل إغفاءة..!

\* \* \*

طبعا كلام مرعب وينشف الدم، لهذا لم تقرأ أية فتاة هذه القصيدة بالطبع إلا وانفجرت في البكاء وذهب أهلها لتحرير محضر عدم تعد لي في القسم. دعك من أنها هلاوس شعراء طبعا، فهذا كلام جدير بأن يكتبه (هولاكو) وليس أنا. لكني كنت فاقدا التحكم في حنفية العواطف داخلي، خاصة مع رؤيتها لا تكف عن التمخط في منديلها الورقي بسبب التهاب الجيوب الأنفية.. كان هذا أقوى مني..

قكرة مصاص الدماء المحروم من الحب عبر العصور وعبر القرون تتكرر كثيرًا جدًا، وقد وضعت (أن رايس) يدها عليها وسجلتها في الشهر العقاري كما يبدو. كلنا رأى قيلم (لقاء مع مصاص الدماء)، وبعضنا قرا (يوميات مصاص الدماء). هذه قكرة تروق للغربيين دومًا، وإن كانت لا تروق لي بصراحة لأني لا أملك المزاج الرائق للشعور بأحاسيس مصاص الدماء والتوجع معه. مصاص الدماء يجب أن يكون كابوسيًا مرعبًا ووغدًا فلا تحاول إضفاء سمات بشرية رقيقة عليه من فضلك.

هناك صورة أخرى للحب والرعب هي (حب الرعب) .. هذا مبحث تكلمنا عنه بشيء من الإسهاب في سلاسلنا (حاسس إن العقاد



هو اللي بيتكلم.. قشطة عليا)، ولئن كان هذا اسخط بعض خصومنا علينا، فإننا نحمد الله على أننا اسخطناهم ولا نساله ان يرد سخطهم علينا.

الرعب ذو جاذبية فائقة كما تعلم، ولا ارى اسمًا آخر لهذا الولع الشديد بأن نخاف إلا الحب.. نحن نحب أن نخاف.. نحب أن نخاف من شيء نعرف جيدًا أنه لن يقتلنا أو يبتر أطرافنا.

الصورة الأخيرة للحب والرعب هي...

ما هذا؟.. لقد طال المقال فعلاً.. الأخ (محمد سامي) ينظر لي نظرة حازمة ويداعب شاربه. هناك نقطة مهمة جدا لم اتطرق لها بعد، لكني عاجز عن تذكرها.. (محمد سامي) بدا يطلق الشرر من عينيه فعلاً، وهذا جزء آخر من الحب والرعب.. أن تصاب بالرعب وأنت تكتب مقالاً عن الحب..

-"خد راحتك يا دكتور.. حتى لو خلصت المقال ده سنة 2014 برضه احنا اخواتك الصغيرين"

يقولها بلهجة تدل بلا شك على انه لا مناص لي من إنهاء المقال هنا والآن.. لو تذكرت شيئا آخر ساتصل بالقراء واحدا واحدا لأخبره بما نسيته.. يا الله سلام..





# 



تذكرين حبيبتي تلك الأشياء..

يوم التقينا كنت تضحكين.. أتذكر ضحكتك حتى هذه اللحظة..

كنا في تلك الرحلة التي نظمتها الكلية إلى "مرسى مطروح"، وكنا قد وصلنا للتو و بدانا في إقراغ حقائبنا في ذلك العسكر الذي اختاروه لنا لنقيم فيه، حين سمعت ضحكتك لأول مرة..

كنت احمل حقيبتي الثقيلة التي ملأتها بالكتب التي ساقضي ايام الرحلة في قراءتها، و كنت اصعد الدرج إلى الطابق العلوي حيث سيقيم الشباب، حين زلت قدمي فجاة لأسقط و ليتبعثر كل ما كان في الحقيبة على الدرج، بينما اخذت أنا أتدحرج كالجوال هابطا الدرج حتى انتهى بي الأمر أسفل قدميك.. حينها ضحكت أنت..

اتذكر تلك الضحكة حتى الآن.. اتذكر كيف خرجت من فمك الجميل صافية قويه تحمل من البهجة و المرح ما لم أحظ به في حياتي كلها.. ضحكة أذابت آلام سقطتي و حرجي، و دفعتني إلى الضحك معك قبل أن يتضرج وجهك بالخجل لتبتعدي في سرعة..

و بقيت انا أضحك.. حتى و أنا ألملم كرامتي و متاعي من على الدرج أخذت أضحك..

و من بعيد سمعت ضحكتك تتسرب من فمك مرة أخرى قبل أن تذوبي في الجمع لتختفي عن ناظري كأنك حلم و انتهى..

ليلتها صعدت إلى غرفتي و أنا أبتسم و لم تفارقني ابتسامتي حتى في نومي.. و في صباح اليوم التالي قررت أن لهذه الرحلة غرض واحد لن أتنازل عنه..

ان أعثر عليك.. أن أسقط على درجات العالم كله لأسمع تلك الضحكة محددًا..



ان أملك هذه الضحكة و أرددها معك.. ان أملأ أذني و روحي بها.. ان أعيش و أموت و هي تملأ كل شيء حولي..

يا الله.. ضحكتك هي التي بدأت كل شيء..

و هي التي قادتنا إلى النهاية!

\* \* \*

تذكرين حبيبتي تلك الأشياء..

كيف التقينا للمرة الثانية لأراك وسط الفتيات تمرحين.. كيف تسمرت لحظتها أمامكن حتى التفت لي و ابتسمتي.. كيف تضرج وجهك بالخجل ثانية..

أتذكر كيف ابتعدت دون أن تنطقي بحرف واحد..

في ذلك اليوم ذهبنا إلى شاطئ الغرام حيث انتظرتنا صخور الشاطئ الزلقة بالف وعد باننا سندق أعناقنا اليوم عليها، لكننا لم نهتم.. الشمس أمدتنا بالطاقة.. الرياح المشبعة برائحة البحر أسكرتنا و البحر الأزرق الصافي نادانا فاسرعنا لنلبي النداء..

و بدأنا ننزلق.. لم تمر دقيقة دون أن ينزلق أحدنا على الصخور ليطير في الهواء للحظة، قبل أن يسقط على الصخور القاسية ليضحك الجميع، لكنك لم تضحكي..

فقط حين أتى دوري و طار جسدي ليهوي على الصخور، ارتفعت ضحكتك الصافية لتملأ الكون من حولنا، فلم أشعر بالم السقطة بل أخذت أضحك معك دون ذرة ندم أو الم...



حتى حين بدأت الدماء تنزف من جرح ذراعي لم أشعر سوى برغبة عارمة للضحك، فاخذت اضحك و اضحك و اضحك..

و مرة اخرى تضرج وجهك بالخجل ثم ابتعدت.

ابتعدت فبردت الشمس و سكنت الرياح و ثار البحر...

ابتعدت فشعرت بالوحدة و الكل يمرحون حولي.. ابتعدت فماتت ضحكاتي على شفتاي و غاب عني المرح..

اتذكرين حبيبتي؟.. يومها بحثت عنك طويلاً حتى عثرت عليك في النهاية قرب الصخرة الضخمة على الشاطئ.. كنت هناك تجلسين وحدك، فلم أشعر بنفسي إلا و أنا أتجه إليك لأجلس جوارك صامتا دون أن تجرؤ عيناي على النظر في عيناك..

لكنك حبيبتي مددت اناملك لتلمسي أناملي.. ثم ابتسمت مشجعة، فقلتها لك دون أن أشعر؛

احبك..

فضحكت ثانية..

هذه المرة لم أضحك بل احمرت أذناي خجلاً، فقلت لي:

انت لا تعرفني.. فكيف تحبني؟

فلم اجب.. فقط نظرت لعينيك فعرفت الإجابة دون أن انطقها..

انا احبك.. ولدت لأحبك.. اعيش لأحبك.. و ساموت لأحبك..

حينها تضرج وجهك، و قلت:



لا باس.. انا اصدقك..

ثم نظرت للبحر دون أن تفارق أناملك أناملي..

لا أعرف من بدأ منا الحديث و لا كيف انتهينا، لكن البحر يذكر.. الليل خيم علينا و عدنا في نهاية اليوم إلى العسكر و قد تشابكت أصابعنا و الهمسات تدوي من حولنا..

لكنك حبيبتي لم تلق لها بالأ.. لقد اصبحت لي و اصبحت لك..

تلك الأشياء لم تكن لتفرق بيننا..

و لم تفعل..

ضحكتك التي فعلت!

\* \* \*

تذكرين حبيبتي كيف مرت علينا السنوات..

انتهت أيام الدراسة و بدأت أيام العناء.. أصبحت رجلاً وأصبحت امراتي..

سنوات مرت ثم انتهى الأمر بخاتمي يحيط بإصبعك وبضحكتك تملأ بيتي.. كنت لي و اصبحت زوجتي..

كنت أذهب إلى عملي لأعد الساعات كي أعود لك، لأجدك في انتظاري..

لي.. لي وحدي..

و كنت لك..



سنوات مرت علينا رابنا فيها الفرح و الحزن و الأمل و الشقاء و الراحة و العناء، لكن تلك الأشياء لم تأخذ من ضحكتك شيئا.. وكانت ضحكتك تمنحني كل ما احتجت له و اكثر..

و كانت ضحكتك ما اخذت مني كل شيء..

تذكرين يا حبيبتي كيف حدث ما حدث.. كيف بدات تتغيرين..

شاردة اصبحت.. حائرة كنت.. حزينة دومًا..

شيء ما تغير لم اعرفه لكني شعرت به..

لم تعد ضحكتك تذيب همومي.. لم تعد بسمتك تملأ يومي.. لم تعودي لي وحدي..

شيء ما تغير لم اعرفه لكني كنت واثق من وجوده..

ثم حين عثرت على الخطابات عرفت ما هو..

عرفت من هو؟

تذكرين حبيبتي كيف كانت صدمتي...

تذكرين انني اردت الا اصدق لكنك لم تمنحيني الخيار.. الخطاب كان واضحًا و صريحًا ككابوس لا نهاية له..

كان هناك هو.. هو هذا الآخر الذي منحتيه نفسك واخفيت عني كل شيء..



هو الذي ظهر في حياتك فلم تعودي لي وحدي...
هو الذي أرسل لك يقول (ضحكتك تمنحني الأمل) !!
لهذا إذن لم اعد أراك تضحكين.. كنت تدخرين ضحكاتك
له.. له وحده..

تذكرين يا حبيبتي ثورتي.. صدمتي.. هلمي و غضبي..

تلك الأشياء التي لم أكن أطن أنها ستتسلل إلى حياتنا، لتصبح هي حياتنا.. تلك الأشياء التي أصبحت واقعًا يجثم على روحي بلا هوادة..

تذكرين انني واجهتك.. تذكرين انني طلبت منك الحقيقة فأجبتنني بضحكتك، لكنها لم تكن تلك الضحكة التي انتظرتها أذني طويلاً..

كانت ضحكة اخرى.. ساخرة.. قاسية.. عنيدة.. ثم أخبرتني أنك تريدين النهاية.. نهايتنا..

انت لم تعودي لي، هكذا فلتي و هكذا أصبح الأمر بيننا.. انت اصبحت له.. له وحده.

ضحكتك اعلنت انها النهاية و اعلنت الخيانة.. ضحكتك التي حمعتنا هي التي أنهت كل ما كان بيننا..

تذكرين حبيبتي أنني لم أتمالك نفسي بعدها.. لم أعد أنا من يفعل بل ثورتي..

لم اعد من يفكر، بل غضبي..



تذكرين أصابعي و هي تنقض على عنقك لتخرس ضحكتك.. تخرسك.. تقتلك..

تذكرين اصابعي التي حفرت الموت في عنقك و تذكرين هلعي بعدها.. تذكرين كيف اخذت أنادي عليك فلم تجيبيني.. تذكرين كيف بكيت على جثتك فلم تمسحي دموعي باناملك...

تذكرين انني قتلتك!

تلك الأشياء..

اشياء لم يكن لي أن أعرفها إلا بموتك و قد عرفت.. أشياء لو عرفتها لا بعد عرفتها لا الله عدث ما حدث.. تلك هي الأشياء التي لا نعرفها إلا بعد فوات الأوان..

كنت تموتين.. و كان (هو) من يعالجك.. ضحكتك منحته الأمل في علاجك، لذا اخفيت الأمر عني حتى ينتهي الأمر أو تنتهي في صمت..

كنت تموتين و أنا الذي منحتك النهاية قبل أوانها.. ضحكتك فعلتها وأنا نفذت..

لاذا لم تخبريني حبيبتي؟.. لاذا تركتيني أضع نهايتنا؟ لاذا انتهى كل ما كان؟

اليوم سياخذونني لينفذوا في حكم الإعدام.. و كان طلبي الأخير قبل أن القاك أن أكتب لك..



أن أطلب منك غفرانا لا استحقه..

اليوم سأعود لك فهل ستقبلينني؟

تلك الأشياء لن اعرف إجابتها الآن.. ربما بعد ساعات.. ربما بعد ان اغادر هذه الدنيا متدليًا من حبل المشنقة..

تلك الأشياء لم تعد تهم الآن.. فبعد قليل ساعود لك..

بعد ساعات ساصبح لك..

و ستصبحين لي..





# » سحمد فتحس «

### عن الحب والغيرة العبيطة



لم يثبت التاريخ ايهما يغير على الآخر اكثر.. الرجل ام المراة.. وإن كان من الثابت ان (آدم) لم يتشاجر مع (حواء) في عنان السماء بسبب انه يغير عليها من ورقة التوت التي تسترها ويريدها ان تستبدلها بورقة كرنب!!

ومن الثابت ايضًا أن (حواء) كانت (كمُل) فلم (تردح) لـ (آدم) او تستعرض له غسيلها إياه، وبالتالي فإنها كانت من العقل بحيث أننا لم نسمع أنها ربطت (آدم) في إحدى شجرات الزقوم غيرة عليه من إحدى الحوريات التي كانت تنظر له (من تحت لتحت) ..

والغيرة ليست عيب يا حضرة العاشق العصري والدليل أنك تكره المرأة التي لا تغير عليك وتتمنى لو أنها ذات مرة اتهمتك بأنك تفضل عليها قراءة الجريدة في دورة المياه، ولكن في عصرنا هذا اختلفت درجة الغيرة فتحولت إلى بقايا ورذاذ على جانب غيرة نساء الماضي..

هل تستطيع مثلاً أن تقسم أن حبيبتك تغير عليك من (الهوا الطاير) مثلما يقسم أباؤنا أن أمهاتنا كنْ كذلك (لاحظ كنْ هذه) ..

بالتاكيد لن تستطيع ان تقسم.. خاصة إذا كان شعرك مدعاة للتفاخر مثل صديقي (توتى) مع ان شعره لم يكن كذلك البدا من قبل، ولكن للعلاج الكيماوي معجزاته (ذبل الحمام على ما اعتقد) !!

وهكذا لن تغير عليه حبيبته - شبيهة (احدب نوتردام) - أبدا من (الهوا الطاير) بل ستفرح لأن شعره (يهفهف) مع هذا (الهوا)



— عن المب و الغيرة العبيطة بعكس خطيب أختها الذي يصاب بالبرد والإسهال نتيجة لهذا (الهوا) حيث أن جنابه مصاب بالصلع الأبدى(!

والغيرة قد تكون صحية مثلها مثل باقي الأدوات الصحية.. وقد تكون مرض عضال ينتهي بدفنك في اقدر محل لبيع تلك الأدوات!!

ولتحذر يا صديقي (سرطان الغيرة) الذي قد يمتد إلى خطيبتك فجاة، فسوف تجدها هكذا وبدون سابق إنذار تغير عليك من القطة التي تشاركك مسكنك.. والسبب - كما ترى خطيبتك - أن نظرات القطة لك فيها إعجاب ورغبة!!

وكأى غر ساذج تنام أنت ليلتك وفى بطنك (كوز بطاطا) فرحًا بتلك الغيرة، إلا أنك - ويالغباءك - لا تتوقع ما سيحدث في اليوم التالي..

فجأة.. زيارة من حماتك - باعتبار ما سيكون - وخطيبتك - باعتبار أن حظك يرتدى ثياب الحداد - ومعهما (زكى آخر نفس) عميد الدجالين في الألفية الثالثة، و الذي أقنعهما - ويالحظك اللقيط - بأن هذه القطة من الجأن.. وبأنها معجبة بك وبركبتيك العصعصتين اللتان يندر وجودهما في عالم الإنس والجأن على حد سواء..

وهكذا تتحول حياتك إلى جحيم.. خاصة مع المشاجرات اليومية التي ستحدث بعد ذلك..

" إنت الى طمئعت القطة بنت الجنئية دى فيك" ثم تكبر الغيرة وتتحول لشك " إنت منظرك غويتها يا سهن يا العبان".. ولا



تستطيع أن تثبت لها براءتك ولا حسن نيتك إلا بعد أن تتغير الظروف المحيطة.. فتموت القطة في حادثة مؤلة، إذ جلست عليها حماتك (2 طن تقريبًا) عن قصد وعمد ومع سبق الإصرار والترصد لتنهى أي قصة حب مفترض أنها موجودة بينك وبين الرحومة قطة!!

ويخبرنا التاريط بقصص مشابهة عن جرثومة الغيرة العنيدة.. فتلك الأميرة (ولأدة بنت المستكفى) التي أحبت الوزير (ابن زيدون) واصيبت - ياعين أمها - بسرطان الغيرة فقالت فيه — (ابن زيدون) لا السرطان:

"اغار عليك من نفسى ومن عينى ومناك ومنك ومن عينى ومنك ومنك ومنك والكان والكان ولو انسى خباتك في عيسونى الى يوم القيامة ماكفانى"

يانهار إسود ومنيل عليك وعلى سنينك يا (ابن زيدون).

إن معنى البيتين لواضح ولا يحتاج إلى تعليق.. فهي تخبره (بجنتله) أنها تغير عليه من كل أنواع الغيرة.. يعنى من الآخر (يروح يموت أحسن)..

والحمد لله الذي لم يهد (ولأده) في حينها إلى تركيبة حامض الكبريتيك الركز و الذي نطلق عليه (مية النار) وإلا مات عمنا



من المب و الغيرة العبيطة (ابن زيدون) مشوه لمجرد أن تراه (ولأده) يتبادل حديثا مع إحدى المجواري!!!

ولكن المدهش هو اننا لا نعرف بدقة ماذا فعلت (ولأده) في حياتها وهي تحمل كل هذه الغيرة:

"من نفسي".. هل نستنتج إذن أن (ولأده) ماتت منتحرة وقتلت نفسها غيرةً على (ابن زيدون) منها.. أبدا.. لقد أكُد التاريط أنها ماتت موتة ربنا..

"ومن عينى".. بالتاكيد لم تكن لتقدم على تلك الخطوة.. فتفقا عينيها لأنها تغير على (ابن زيدون) منهما.. وإلا كان تركها (ابن زيدون) وهو يرد عليها عندما تقول له ( احبـُك ) بقوله، الله يسهلك..



" ومنك".. يمكننا أن نؤكد أن (أبن زيدون) لم يكن نزيل (الخانكة) ولو ليوم وأحد لأن (ولأده) أمسكته ذات مرة وهاتك يا رقع وضرب بقبقابها وبباقى العدات الحربية..

- فيه إيه يا (ولأده) ؟
- بحبك (وهي بتضربه) ١١
- طب وبتضربيني ليه منك لله؟
- لازم يموت.. أنا بغير منه عليك.
  - هو مين ده الله يحرقك؟
    - إنت يا حبيبي!!!

ونؤكد أن (ابن زيدون) لابد وأن يكون حمد الله وباس ايده (وش وظهر) لعدم وجود السواطير متلازمة الأكياس النايلون في هذا العصر!!!

"ومن زمانك".. تقودنا تلك الغيرة إلى كشف علمي عظيم وهو ان (آينشتين) استلهم النظرية النسبية التي نال عنها (نوبل) مرتين بفضل (ولأدة) .. فهي الوحيدة - من فرط غيرتها - التي استطاعت التعامل مع الزمن كما تعاملت من قبل مع" عينيها" و"هو" الذي يمشى داخله!!!

"والكان".. هنا تكتمل المصيبة.. فإذا كانت تغير عليه من الكان فاين يذهب (ابن السكينة) .. أقصد (ابن زيدون) ..

الحل الوحيد الذي قد يتبادر إلى ذهنها - خاصة إذا كانت من نساء هذا العصر. هو أن تخنقه وتطلع روحه فتظل روحه هائمة في عالم الأرواح لا تعرف مكان يحويها، فكل الأماكن ترفضها خوفًا من بطش (ولاده فرانكشتاين) !!!

ولكن السؤال الوجيه الآن أيها العاشق العصري هو: إذا كانت نساء الماضي تغير كل هذه الغيرة.. بل إن (ولاده) هذه كانت أميرة، فكيف الحال الآن؟

شخصيا.. اعرف صديق له اغرب حكاية سايكوباتية مرضية للغيرة.. فقد تروج بعد فترة خطوبة قصيرة (اقصر من جيبة كونداليزا رايس) ثم فوجئ بما لا تحمد عقباه..



ذات مرة طلب منها كوب ماء.. وكاي زوجة مطيعة منقرضة احضرت له كوب الماء ولم يكد يمسك بالكوب حتى انفجرت هي في وجهه:

- ایه یا استاذ.. انت ما عندکش شعور!
  - فيه إيه يا حبيبتي.. مالك؟!
  - ـ دى مسكه تمسكها للكباية؟!

نظر صديقى ليده المكسة بالكوب، فإذا هي مسكة عادية وليست مسكة مخبرين أو أمناء شرطة، قبل أن تكمل هي:

- إزاى تمسك الكباية بصوابعك كلها؟
  - ـ يعنى إيه.
  - إنت حتساوى الكباية بايدى؟!

لم يفهم صديقي ما تريد زوجته إلا بعد أن حثارته من انه يجب أن يمسك الكوب بإصبعين فقط لا غير.. أما استخدامه لأنامله الخمسة كاملة فهو استخدام خاص مقصور على الطعام ويدها هي فقط..

وتعجب صديقي.. وضحك، وفرح في قرارة نفسه بزوجته ذات الغيرة الأسطورية، دون أن يدرك أن القدر يخبئ له خازوقًا كبيرا..

فذات يوم وبينما يغط في نوم القيلولة العميق عادت هي من مشوار طياري لتفاجأ به يحتضنها..

ـ" اصحى با منيل.. اصحى يا دون.. يا خسارة حبى ليك"



وكاي فار مذعور في حرب حامية الوطيس مع جيش القطط المغوار استيقظ من نومه لـتكمل هي وصلتها الرائعة:

ـ" في بيتي.. وعلى سريري.. وف نفس الكان اللي بنام عليه؟!"

نظر حوله في ذعر ليبحث عن أي معشوقة أو غانية أو حتى دجاجة عذراء لم يمسسها ديك من قبل فلم يجد.

ـ" تفضلها علىً.. تحضن المخدة وإنت اللي عمرك ما حضنتني الا ليلة الدخلة".

تذكر ليلة الدخلة والحضن الذي كان من باب الواجب وحفظ الجنس البشري من الانقراض.. وقبل أن يتذكر باقي الليلة المشئومة فوجئ بعينيها تتحوّل إلى شرر وهي تقول له:

ـ" انت اللي جنيت على نفسك.. روح يا جوزى وانت خا...

قفر من فراشه وهو يقاطعها مذعورًا..

ـ" لأ.. ما تقوليهاش الله يسترك"

لم تستمع إلى توسلاته.. بل حسمت امرها وقالت في حزم مخابراتي:

ـ" إنت خالع وبالتلاتة"!!

مسكين صديقي هذا، اليس كذلك؟!

لاحظ انك قد تكون في موضعه، خاصة إذا كنت تمتلك زوجة عظيمة، تغار عليك مثل غيرة صاحبتنا إياها.. ولكن أمام تلك الغيرة كيف تتصرف؟!



الحل بسيط تمامًا، مثلما نصحوا (إسماعيل ياسين) في احد الأفلام..

خليك بارد..

لبى لها كل طلباتها.. ولا تشعرها انك تغير عليها، لأن غيرتها تلك نوع من الانتقام لما تفعله غيرتك بها.. خاصةً إذا كنت وغد ومعقد نفسيًا مثل ذلك السادي في فيلم" سبعة".

اما عن غيرتك عليها.. فتذكر.. خليك بارد.. وتذكر ايضًا ما قلناه منذ صفحات عديدة.. انت حيوان.. اي نعم حيوان عاشق، ولكنك في النهاية.. حيوان..

وها ما ادركه (عاطف) ..

فقد كان يغير على زوجته غيرة عمياء إلى أن خلعته، فترّوج غيرها وهو حذر.. حريص على إرضائها.. وحدثت الفاجأة مع زوجته الثانية..

احد المخرجين رآها وعرض عليها بطولة في السينما. ولضيق ذات اليد (واليد الأخرى أيضًا) وافق على عملها في السينما، وبمجرد دخوله وانغماسه (كتابع مخلص امين) لزوجته المصونة والجوهرة المكنونة في الوسط السينمائي، تعلم أن زوجته لا تستحق أن يغير عليها..

فمن هذا الحمار (بخلافه طبعًا) الذي سيرضى بان تقع عينيه على زوجته.. بل ومن الأحمق (بخلافه ايضًا) الذي سيرتبط بنجمة سينما اسمها الحقيقي (كيداهم) ..



صحيح أن المشاهد الساخنة التي تؤديها (كيداهم) كثيرة.. الا أنه يدرك تمامًا أن من يقوم بالمشهد أمامها هو المجني عليه وأن زوجته هي الجاني..

وهكذا يخبرنا (عاطف) بانه استطاع اقتلاع غيرته عليها، وصار يلبى لها كل رغباتها، وبالتالي قتل (سرطان) غيرتها عليه..

ويمكنك أن ترى (عاطف) وهو يقف في الكواليس يتابع المشهد السخن أياه، وهو عبارة عن قبلة ساخنة لـ (كيداهم) من بطل الفيلم و..

"ستوب.. Stop" يقولها الخرج.. وعلى الرغم من ذلك تستمر القبلة الساخنة دقيقة.. دقيقتان.. ثلاثة دقائق..

الكل يستعد للمشهد التالي عدا البطل و (كيداهم)، اللذين اندمجا في المشهد السابق، و (عاطف) يتابع بشغف...

عشرة دقائق.. نصف ساعة.. ساعة.. المشهد لا يزال مستمرًا، رغم أن (عاطف) خرج وشرب سيجارتين ثم ذهب إلى الحمام..

ويروى البعض أنه ربما يكون قد مل الانتظار فذهب إلى منزله ينال قسطا من النوم لحين انتهاء المشهد..

وهكذا لم يعاني (عاطف) من الغيرة على الإطلاق..

فلم یکن اسمه (ابن زیدون)

ولم تكن (كيداهم) (ولأده)

ويحكى انهما . عاطف وكيداهم- عاشا في تبات ونبات، وإن كانا لم يخلفا لا صبيان ولا بنات، لسبب مجهول حتى الآن..



— عن المب و الخيرة العييطة أرايت.. أنت أيضًا لابد وأنك تحسد (عاطف) ..

على العموم.. لو انك تعانى من الغيرة، فيمكنك أن تتبع نفس طريقة (عاطف)، وستجد نفسك حينئذ البشرى الوحيد الذي يفخر بانه نبتت له قرون استشعار!!

\* \* \*

#### كلمة اخيرة:

مع الحب الحقيقي تكون الثقة أقوى من الغيرة..

وإني لأسمع الآن صوت من الماضي يهتف؛

" فلتسقط الغيرة العبيطة" ..

اعتقد انه كان صوت (ابن زيدون) ..

وآخرون..

واخرون..









".. إن دور الراة في عمل الخابرات والجاسوسية لا يمكن إغفاله.. فامرأة جميلة ذكية مدربة – في بلاد يسيطر عليها الجوع الجنسي – تكون افضل من عشرة جواسيس مهرة.. فسلاحها هو سحرها.. وجسدها.

وعندما تنصب شباكها.. يأتيها اعتى الرجال طائعاً، خاضعاً، ضعيفا! ".

عالم الجاسوسية.. ذلك العالم الذي يحفل بالعديد والعديد من قصص الحب والكره، أو الوقاء والخيانة، أو المتعة والعذاب..

ولا أجده من قبيل المبالغة، إذا قلت أن كل قصص الجاسوسية ترتبط — على نحو أو أخر- بالحب..

عندما تريد أجهزة الخابرات أن "تصنع" عميلاً متخصصاً في الاغتيالات والتخريب، فهي تنزع من قلبه خلايا الحب والشفقة والندم، وتزرع مكانها الغلظة والقسوة والجفاف. إلا أن نداء الطبيعة يظل يقاوم التطبع، فتنمو لدى بعض العملاء خلايا الحب وتتشكل من جديد، وحينما ينضج ذلك الإحساس الرائع المنزوع قسراً، يكون العميل تحت تاثيره هشاً، ضعيفاً.. لا يملك زمام أموره.

معنى ذلك أن هناك حالات حدثت، بالطبع هي حالات استثنائية جدًا ونادرة، ولأنها كذلك، فهي مثار تحليلات ودراسات مطولة يعكف عليها المحللون.

وعبر الصفحات القادمة، نستعرض معًا بعض حالات الحب في المجاسوسية.. أولنك الذين نتصورهم دومًا مجرد رجال - أو نساء- بلا قلوب..

نستعرض معًا أولئك الذين خانوا أوطانهم، ليثبتوا لنا، أنه حتى الشياطين أيضًا..

تحب





## (خميس بيومي) اللبناني الخطير

في عام 1965 عقد "مؤتمر القمة العربي" في (القاهرة)، الذي تقرر فيه تحويل روافد "نهر الأردن"، وبحثت فيه الإجراءات العسكرية الواجب اتخاذها من أجل مواجهة أي رد فعل إسرائيلي ضد عمليات التحويل. فقدمت القيادة العربية المشتركة خطة موحدة، تشرح الإمكانيات العسكرية التي يجب أن تتوافر لدى كل دولة من الدول العربية المتاخمة لـ (إسرائيل)، حتى إذا وقع أي هجوم إسرائيلي يتصدى له رد جماعى عربي.

كان نصيب (لبنان) من هذه الخطة سربا من الطائرات. وراداراً.. على اعتبار أنه يملك مناطق استراتيجية عسكرية مهمة على رؤوس قمم الجبال. وخوفًا من وقوع هجوم على لبنان يدمر طائراته وراداره، تقرر إعطاؤه أيضًا بطاريات صواريط أرض / جو. وبعد أن وزعت الخطة انتقل البحث إلى التكاليف.. وتحديد الجهات العربية التي ستتولى التمويل.

ولأسباب سياسية رفض (لبنان) شراء الأسلحة السوقييتية.. وطالب بإعطائه الثمن على أساس سعر السلاح السوفييتي، ليشتري السلاح من (فرنسا).

وبالفعل، سارت الأمور بعد ذلك بشكل طبيعي، وبدا (لبنان) مفاوضاته مع (فرنسا) لشراء "المراج" والرادار وصواريط "الكروتال"، إلى أن وقعت حرب 1967 فانقلبت كل المقاييس.. وتبدلت الظروف.. فالغيت القيادة العربية الموحدة من جهة، ومن جهة



اخرى نسف مشروع تمويل الروافد بعد احتلال (إسرائيل) للضفة الغربية، وبالتالي، تخلت الدول العربية عن التزاماتها بدفع ثمن السلاح اللبناني.

ذلك انه بعد تبدل الظروف عقب النكسة، وتبدل الاستراتيجية العسكرية العربية، بدا التفكير اللبناني يتجه بالتشاور مع الدول العربية نحو إبدال السلاح الفرنسي بآخر سوفييتي يتوافق مع ظروف مرحلة ما بعد يونيو 1967، ومع اوضاع (لبنان) وظروفه، بحيث تكون لديه صواريط نقالة وغير ثابتة تكون عرضة لعمليات نسف إسرائيلية.

وقوبل هذا التبدل في السياسة والتسليح بغضب امريكي.. فقد رفض (سيسكو) -مساعد وزير الخارجية الأمريكية- مقابلة السفير اللبناني ثلاث مرات، ودفع الدكتور (إلياس سابا) وزير الدفاع الوطني اللبناني ثمن مغامرته بشراء اسلحة سوفييتية بأن أبعد عن منصبه.

وخلال عامي 1971، 1972 عاش (لبنان) ماساة خلافه مع الفلسطينيين، ووقعت حوادث مايو 1973 وتدهورت علاقاته مع الدول العربية، لكن هذه السياسة ما لبثت أن تبدلت بعد ذلك، وتساقطت نظرية الاعتماد على الحماية الأمريكية، وعاد (لبنان) بعد حرب اكتوبر إلى اعتماد سياسته الأولى وهي سياسة الانفتاح على العرب، وعلى المقاومة الفلسطينية، واعتبار ما يتعرض له (لبنان) إنما هو قدره، وأن لابد من التنسيق مع العرب والمقاومة للذود عن أجوانه وسيادته.

وتجلت هذه السياسة الجديدة بذهاب الرئيس (سليمان فرنجية) إلى الأمم المتحدة ليقول كلمة العرب في القضية



- الشياطين أيضاتما الفلسطينية، وتجلت أكثر بتخلي (لبنان) عن فكرة إخلاء المخيمات الفلسطينية من الأسلحة الثقيلة، وساد شعور ضمني بان هذا السلام في المخيمات هو قوة لـ(لبنان)، واللبنانيين.

لم تقف (إسرائيل) ساكنة امام تلك التبدلات، فقد استشعرت بأن (لبنان) بدأ يسير بخطى ثابتة للانتقال من مرحلة الدولة "المواجهة"، وبالتالي فإن هذا يسقط اتفاقية الهدنة التي وقعت بينهما عام 1949، وهذا التحول على اهميته البالغة جاء صريحًا في كلمة (فيليب تقلا) وزير الخارجية اللبناني امام لجنتي الدفاع والخارجية بالبرلان، حيث أكد على ضرورة أن يتسلح (لبنان) ويدافع، ويحارب، إذ لم يعد له خيار سوى ذلك، لأن له (إسرائيل) اطماعها في (لبنان) سواء أكانت هناك مقاومة فلسطينية أو لم تكن.

وبينما خطوط السياسة اللبنانية الجديدة تتشكل.. كانت (إسرائيل) تراقب في قلق وحذر، فمعنى أن يلجأ (لبنان) إلى"الشرق" تلاحمًا مع دول المواجهة أن تفتح جبهة عربية خامسة ضد (إسرائيل)، تضطرها إلى تغيير استراتيجيتها العسكرية كلها، ويحل بذلك السخط الإسرائيلي والأمريكي على (لبنان).

لقد كان الرئيس اللبناني (سليمان فرنجية) يعلم جيدًا أن أسلحة جيشه قديمة ومهرّئة، يعود عهد صناعتها إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية!!.. ويعلم أيضا أن لا قبل للبنان بمحاربة (إسرائيل)، أو مواجهتها، أو صد هجماتها الاستعراضية.

كان لا يزال يذكر ما قاله الرئيس الراحل (جمال عبد الناصر) لمسئول لبناني كبير، طلب منه احترام وضع (لبنان) الخاص.. وإبقائه خارج دائرة الصراع العربي الإسرائيلي.



لقد استرسل (عبد الناصر) في عرض وجهة نظره واجاب:" لا اريد ان اسال إلى متى يستطيع (لبنان) ان يتحمل عبء هذا الوضع الخاص؟.. في "مؤتمر الإسكندرية" طلبتم مني ان اساند موقفكم يوم هاجمكم الرئيس العراقي (عبد السلام عارف)، واتهمكم بانكم تعيشون تحت حماية المظلة الدولية.. ولقد نجحت في عزلكم عن الالتزامات بحجة العودة إلى برلمانكم. لقد دفعت (مصر) كثيرًا ثمن الالتزام بالمادة الأولى من الدستور.. والتي تقول بأن (مصر) جزء من الأمة العربية. والدستور اللبناني يقول"(لبنان) ذو وجه عربي"، والالتزام بشعارات هذه العبارة لا يعني أن (لبنان) عربي في السلم، وعربي اثناء المطالبة بودانع البترول، وعربي لتأمين الخدمات التجارية والسياحية والسوق الحر، بل هو عربي أيضًا في اوقات الحرب".

مقولة (عبد الناصر) تلك كانت تهز (فرنجية) من اعماقه، لذلك دفع بـ (لبنان) للحضن العربي بكل قوته، متحديًا التهديدات الغربية بخنقه اقتصادياً. بل ومتحديًا مطالبة الأمريكيين له بعدم الاتجاه" شرقاً" وإلا فسيطلقون عليه وحش (إسرائيل) وثعابينها.

وفي اول رد فعل له، ثار (فرنجية) لسفيره بـ(امريكا) الذي اهانه (سيسكو) - مساعد وزير الخارجية - ثلاث مرات، ورفض هو الأخر مقابلة السفير الأمريكي(جودلي) مرات ومرات، برغم أنه يحمل رسالة هامة من الرئيس (جيرالد فورد)، يعرض فيها رغبته في زيارة (لبنان)، فاذل بذلك السفير الأمريكي، واوقع (فورد) في حرج دولي بالغ، بل وحطم العنجهية الأمريكية التي احتلت (بورتوريكو) مائة سنة لأن ضابطا من البحرية الأمريكية قد ضرب في الشارع هناك.



— الشياطين ايضا تمر لكل ذلك، اعطت (أمريكا) الضوء الأخضر له (إسرائيل) لتعربد في (لبنان)، وتضرب (النبطية) ضربات مستمرة متلاحقة، ويتسع نطاق ضرباتها لتشمل مخيمات اللاجئين حتى في (بيروت) نفسها.

وبدا دور المخابرات الإسرائيلية في عرقلة التبدلات اللبنانية، وقطع خطوط التوافق والتمازج بين (لبنان) والعرب، مستغلة ازمة إحراج الرئيس الأمريكي ومذلة سفيره باللجوء لأسلوب "شبكات التخريب" حيث رأت أنه الحل الأسرع، والأصوب، والأسهل، ذلك لأنها جربته كثيراً، ونجحت، ولها عشرات السوابق في ذلك اهمها "قضيحة لاقون" في مصر، وقضيحة تهديد وقتل العلماء الألمان في (مصر) ايضاً.

وكان أن جندت اللبناني (خميس احمد بيومي) —34 عاماً— ودربته على أن يكون جاسوسا بلا قلب، منزوع المشاعر وحشيا في إجرامه، لتنفيذ سياستها التخريبية في (لبنان) والضرب بلا رحمة في الصميم.

\* \* 1

بالقرب من "جامع الزعتري" على المدخل الشمالي لمدينة (صيدا)، ارتفعت البنايات الرائعة التي تقع على البحر مباشرة بطريق "بوليفار"، المتفرع من الطريق السريع "صيدا – (بيروت) "..

باحدى هذه البنايات ولد (خميس بيومي) لاسرة ميسورة جدًا كثيرة العدد، فوالده مقاول كبير يملك مكتبًا فخمًا يموج بعشرات الإداريين.

وفي محيط هذا الثراء عاش (خميس) مدللاً، مرفهاً، منعماً، لا يعلم من أمر الدنيا سوى اللهو والسهر في حانات (بيروت) ومواخير



(صيدا) برققة من يمائلونه ثراء، وخواء، قنزف عمره بحثا عن المتعة ومطاردة الحسان، متجاهلاً نصائح والده الذي قشل في الاعتماد عليه في إدارة اعماله، فتركه لحاله بانساً، غاضباً، على أمل أن يومًا سياتي ويفيق إلى نفسه.

لكن امله لم يتحقق في حياته، إذ مات فجأة في حادث سيارة، وانخسفت الأرض بأسرته لما تبين لها أنه مدين بمبالغ طائلة للبنوك، وأفاق المغيب على واقعه المؤلم وقد صفعته الصدمة وزلزلته الكارثة، خاصة وقد تهرب منه أصدقاء الطيش وليالي النزق.

هكذا وجد نفسه العائل الوحيد لأمه ولإخوته الستة، وكان عليه، وهو الخاوي، أن ينبذ ماضيه ليعبر بهم خضم الفقر، والعوز، والعاناة، فعمل كأخصائي للعلاج الطبيعي بأحد مراكز تأهيل المعوقين بـ (صيدا)، وبعد مرور أربعة سنوات في العمل، اكتشف أنه كثور يجر صخرة يصعد بها إلى الجبل، وفي منتصف المسافة تنزلق الصخرة، فيعاود الكرة من جديد دون أن يجني سوى الشقاء.

لذلك كره نفسه وكره واقعه، وفكر بالهجرة إلى كندا وبذل جهدًا مضنيًا لكن محاولاته فشلت، فخيمت عليه سحابات الغضب واليأس، وانقلب إلى إنسان قانط، عصبي، عدواني، مكروه في محيط عمله.

إلى أن سقط وهو في قمة ضعفه في مصيدة (الوساد) بلا مقاومة، وكانت قصة سقوطه سهلة للغاية، وجاءت بدون ترتيب أو تخطيط طويل.



- الشياطين أيضًا تما فذات صباح التقى بسيدة ارمينية مسنة، جاءت لتساله عن امكانية عمل علاج طبيعي لابنتها المعاقة بالمنزل، واعطته العنوان لكي يزورها بعدما اطلعته على التقارير الصحية التي تشخص حالتها.

قرا (خميس) في حديثها وملبسها علامات الثراء، فزار منزلها حيث كانت ترقد(جريس) بلا حركة، طفلة في التاسعة من عمرها بعينيها إشعاعات الأسى والبراءة.

لعدة اسابيع.. داوم على زيارتها للعلاج إلى ان تصادف والتقى بخالها (كوبليان) تاجر الجوهرات بـ(بيروت)، فتجاذبا معا اطراف الحديث، وقص (خميس) حكايته مع الثراء وليالي (بيروت)، وصراعه المرير مع الفقر لينفق على اسرته، وسأله كوبليان سؤالا واحدا محدداً، عن مدى قدرته الإقدام على عمل صعب، بمقابل مادي كبير، فاكد (خميس) استعداده لعمل أي شيء في سبيل المال.

سافر (كوبليان) إلى (بيروت) وقد خلف وراءه صيدًا سهلاً، ضعيفاً، ياكله قلق انتظار استدعائه.. وما هي إلا ايام حتى فوجئ (كوبليان) بـ (خميس) جاء يسعى إليه في (بيروت)، يرجوه ان يمنحه الفرصة ليؤكد إخلاصه، فهو قد ضاق ذرعًا بالديون والحرمان ومتاعب الحياة.

رحب به عميل (الموساد) واحتفى به على طريقته، فقد أراد الشاب الحائق أن يجدد ذكرياته في حانات (بيروت)، ولم يكن الأمر سهلا بالطبع فسرعان ما انجذب (خميس) لماضيه، ورسخت لديه فكرة العمل مع (كوبليان) كي لا يحرم من متع افتقدها.

كانت آلاف الليرات التي تنفق عليه في البارات دافعًا لأن تزيد من ضعفه وهشاشته، ونتيجة لحرمانه، ورغبته، لم يعارض



مضيفه فيما عرضه عليه، وكان الطلوب منه حسب ما قاله، تهديد المصالح الأمريكية لموقفها مع (إسرائيل) ضد (لبنان)، وضد العرب، ولما انقده خمسة آلاف ليرة — دفعة أولى — قال له (خميس) إنه مع النقود ولو كان ضد (لبنان) نفسه.

وفي إحدى الشقق ببيروت، أقام (خميس احمد بيومي) ينفق من أموال (الوساد) على ملذاته، وتعهد به ضابط مخابرات إسرائيلي ينتحل شخصية رجل أعمال برتغالي اسمه (روبرتو)، يجيد التحدث بالعربية، فدربه على كيفية تفخيط المتفجرات وضبط ميقاتها، وكذلك التفجير عن بعد، وأساليب التخفي والتمويه وعدم إثارة الشبهات.

حانت عملية إعداد العبوات الناسفة من مادة T. N. T شديدة الانفجار صعبة ومعقدة، تستلزم تدريبًا طويلاً، خاصة و(خميس) لم يسبق له الالتحاق بالجيش، ولا يملك أية خبرات عسكرية تختصر دروس التدريب.

وفي اولى عملياته التخريبية، صدرت إليه الأوامر بتفجير السفارة العراقية ببيروت.

سكت (خميس) ولم يعلق، فقد تحسس جيبه المتخم بالنقود، وحمل حقيبة المتفجرات بعدما ضبط ميقاتها، وتوجه إلى مبنى السفارة في هدوء وثقة، وغافل الجميع عندما خرج من البنى بدون حقيبته التي تركها بالصالة الرئيسية خلف فازة ضخمة، ووقف عن بعد ينتظر اللحظة الحاسمة.

نصف الساعة وملاً الحي دوي الانفجار، وقتل تسعة بينهم خمسة لبنانيين، ولاهثا خانفًا عاد إلى شقته، ولحق به (روبرتو) ليجدد على هذا الحال، فيصفعه بعنف قائلاً انه يعرض نفسه بذلك للخطر.



وقف (خميس) مكانه ساكتا شاحباً. بينما تنهال عليه كلمات اللوم والتقريع والسباب، ومعنى سكونه ما هو إلا خضوع والشعور بندم، فالسيطرة عليه كانت مطلوبة عنفا وليناً، ترهيبا وترغيباً، منحا ومنعاً، فتلك أمور يجيدها خبراء السيطرة والالتفاف في أجهزة المخابرات، وهم أدرى الناس بكيفية التعامل مع الخونة والجواسيس.

وعندما أذاع التليفزيون حادث التفجير، وملأت صور الضحايا والمصابين الشاشة، كان (روبرتو) يرقب (خميس) عن قرب، ويدرس تفاعلاته وانفعالاته، وكانت المسالة مجرد تدريب على واد مشاعره، وقتل أية محاولة للرفض، أو التمرد، أو الندم.

كانت (إسرائيل) تقصد من تفجير السفارة العراقية ببيروت اشعال الشقاق بين الدولتين، وتأجيج الخلاف بينهما، ف (العراق) كان يسعى وبشدة لتقوية أواصر العلاقة بين (لبنان)، والاتحاد السوفييتي، ويؤيد (لبنان) في خطواتها نحو الاتجاه إلى" الشرق"، وكانت (إسرائيل) تقصد ايضًا توجيه الاتهام إلى المقاومة، مها يفقدها التابيد اللبناني والساندة.

ونظرًا لظروفه السيئة.. اغدقت الأموال على (خميس) بيومي فكفر بعروبته، وتحول بعد مدة ليست بالطويلة إلى دموي يعشق القتل والدم، بل إنه استطاع تجنيد لبناني آخر اسمه" جميل القرح" كان يعمل مدرسا وطرد من عمله لشذوذه مع تلاميذه الأطفال. فتصيده (خميس) وجره إلى نشاطه التخريبي، وبارك (روبرتو) انضمامه للشبكة، ولم يستغرق تدريبه هو الآخر وقتا طويلاً، فلسابق خدمته في الجيش كان اكثر تفهما لخطوات التدريب. واعماه (الموساد) بالأموال أيضا فغاص لأذنيه في التفجير والتخريب وقتل الأبرياء.



وفي التاسعة صباح الثلاثاء 10 ديسمبر 1974 بينما عدد كبير من موظفي مكتب "منظمة التحرير" بمنطقة "كورنيش الزرعة"، يقومون باعمالهم اليومية الاعتيادية، هزهم انفجار قوي، تبين انه حدث في الطابق الأول من المبنى حيث يوجد معرض "ذبيان وايوب" للمفروشات. وعثر رجال الأمن على سيارة (فيات) "132" بيضاء اللون تقف على الرصيف المواجه.. ووجدوا على سطحها قاعدة لإطلاق اربعة صواريط " آر. بي. جيه" بلجيكية الصنع عيار" 3.5 " بوصة، مركزة على لوح خشبي متصل باسلاك كهربائية، منها انطلق الهجوم الصاروخي.

ووسع رجال الأمن دائرة التفتيش، فعثروا على بعد 65 مترًا من السيارة الأولى، على سيارة ثانية (فيات) أيضاً.. وعلى سطحها صندوق خشبي آخر تخرج منه اسلاك كهربائية متصلة ببطارية السيارة.

اخليت مكاتب النظمة وسكان البناية، وقبيل مجيء خبير الفرقعات، شوهد الصندوق الخشبي يفتح اوتوماتيكيا لتنطلق منه ستة صواريط "أر. بي. جيه"، فتصيب مكاتب النظمة وتحطم واجهاتها ومحتوياتها.

في الوقت نفسه تقريباً، تعرض مركز الأبحاث التابع لـ "منظمة التحرير"، والكائن بالطابق الثاني من بناية الدكتور (راجي نصر)، في شارع "كولومباني" المتفرع من شارع "انور السادات"، لهجوم صاروخي مماثل، إذ انفجرت اربعة صواريط دفعة واحدة، انطلقت من على سطح سيارة" اودي 180"، وعثر إلى جانبها على "غليون" خشبي، واسفرت العملية عن تدمير القسم الأكبر من



- الشياطين أيضًا تما مكتبة المركز التي تضم اكثر من 15 الف كتاب وإصابة العديد من المواطنين والسيارات.

وبعد مرور عدة دقائق من هذه الانفجارات، تعرض مكتب "شؤون الأرض المحتلة" في الدور الأول من بناية "الإيمان" لصاحبها (جعيفل البنا)، والكائنة بشارع "كرم الزيتون" إلى هجوم رابع مماثل باربعة صواريط.

لقد كان (خميس احمد بيومي) ذا دور فعال في التفجيرات الأربعة، يشاركه (جميل القرح) وثلاثة جواسيس آخرين استطاع القرح تجنيدهم وضمهم إلى الشبكة الإرهابية، وكان أسلوب منصات صواريط السيارات أسلوبا جدينا لم تعرقه (بيروت) من قبل، أو أية عاصمة عربية اخرى.

ولم يقف الأمر عند تفجير سفارة (العراق) ومكاتب المنظمات الفلسطينية، بل تعداه إلى ما هو أبعد بكثير، إذ طالت الانفجارات الكنائس والمساجد لإثارة الفتن بين الطوائف، وإظهار عجز رجال الأمن اللبناني عن اكتشاف الجناة، أو إحباط المؤامرات التي تحاك قوق الأرض اللبنانية.

ولأسباب كثيرة، أولها أن الأجهزة اللبنانية ترى أن التعاون مع أجهزة الأمن الفلسطينية أمر معيب ومسيء لسمعتها، وثانيها أن الدولة اللبنانية لا تزال تفضل السياحة على الأمن، والسبب الثالث، التارجح ما بين دولة المساندة ودولة المواجهة، لتلك الأسباب، كانت شبكة (خميس بيومي) والعديد من الشبكات التخريبية الأخرى، تعمل في (لبنان) بحرية مطلقة، وينسل افرادها من بين رجال الأمن كالرمال الناعمة.



وحدث أن القت قوات الأمن الفلسطينية على بلجيكي قبل أيام من التفجيرات الأخيرة، بعدما تأكد لديها أنه جاسوس إسرائيلي، وأثناء التحقيق معه قامت القيامة، واشتد الضغط اللبناني لإطلاق سراحه، فسلمود للسلطات الأمنية مع ملف يحتوي اعترافاته، ليطلقوا سراحه بعد 24 ساعة.

اما الذين سُمح للفلسطينيين بالتحقيق معهم، فقد اعترفوا اعترافات كاملة بأنهم عملاء للموساد، وثار (بهيج تقي الدين) وزير الداخلية اللبناني للملاحقة الفلسطينية الدءوبة للجواسيس الأجانب، واشتدت الأزمة واستحكمت حلقاتها بعد موجة التفجيرات التي هزت (لبنان) كله، لدرجة توجيه نداء في الصحف يوم الجمعة 172 ديسمبر 1974 للذين يزرعون القنابل، أن يعلنوا" الهدنة" لمدة 48 ساعة تبدأ قبل رأس السنة بيوم واحد، تمامًا كما حدث في (بريطانيا) من قبل مع ثوار (ايرلندا)، وكتبت الصحف في (لبنان) أنه؛

" امام عجز الدولة عن القاء القبض على اي متهم بزرع القنابل، لا مفر لديها من أن تلجأ إلى عاطفته الإنسانية، و" ترجوه" أن يتوقف ليومين. أما إذا لم يستجيب زارعو القنابل لرجاء الحكومة، فلا مانع من إعلان (بيروت) مدينة مفتوحة لمدة يومين، وليتحمل زارعو القنابل مسؤوليتهم أمام الضمير الإنساني."!!.

إنه أغرب نداء ورجاء، لكنها هي الحقيقة المؤلة.. هذا ما حدث بالفعل في (لبنان) عام 1974.

وفي التاسع من يناير 1975، وبينما الندف الثلجية البيضاء تتطاير في الهواء، ثم تتهادى كالرزاز لتستقر قوق الأرض، وعلى اسطح النازل واغصان الشجر، القى رجال الأمن الفلسطينيون



القبض على (خميس بيومي) بشارع "كورنيش الزرعة"، عندما كان يرسم لوحة كروكية لأحد مبائى النظمة الفلسطينية.

واثناء التحقيق معه استخدم كل أساليب المراوغة والدهاء... واحتاط لعدة أيام كي لا يقع في المحظور، لكن الاستجواب المطول معه أصاب مقاومته في الصميم، وتلاشت رويدا رويدا خطط دفاعاته وهم يلوحون له باستخدام طرق التعذيب معه لانتزاع الحقيقة.. وبوعد منهم بعدم إيذائه اعترف بكل شيء، فألقى القبض على (جميل القرح) الذي مات بالسكتة القلبية قبلما يعترف باسماء أعوانه الثلاثة الآخرين، وهكذا كتبت لهم النجاة، حيث لا يعرف رخميس) إلا أسماءهم الحركية، أما (روبرتو) فقد اختفى ولم يقبض عليه أبداً، وتسلمت السلطة اللبنانية (خميس بيومي) يقبض عليه أبداً، وتسلمت السلطة اللبنانية (خميس بيومي) وقدمته للمحاكمة، وعوقب بعشر سنوات في السجن!.



## [عيزرا خزام] صادم المعبد

توقف ذات نهار بسيارته في إحدى إشارات المرور.. وبينما ينتظر الإشارة الخضراء.. لح فتاة ساحرة تفوق (افروديت) جمالاً.. فطاردها بإصرار صياد لا يهمد.. ولو انه كان يعلم وقتها ان حياته مرهونة بنبضات المشاعر.. لما سمح لقلبه ان يهوى.. او تخفق جوانحه. ذلك ان الصدفة العابرة — احيانا — قد ترسم مصير إنسان..

في حي الكاظمية بـ (بغداد) ولد (عيزرا خزام) عام 1924 الأسرة ثرية تعمل بتجارة الذهب والمشغولات الثمينة. ونشأ منذ طفولته نشأة يهودية تقليدية، منكبًا على كتبه الدراسية بعينًا عن مهاترات الشباب وطيشهم، إلى أن التحق بكلية الطب في (بغداد) وتخرج منها عام 1953، ليعمل طبيبًا بالمستشفى المركزي، مرتقيًا السلم الوظيفي والمهني سريعًا نظرًا لمهارته الفائقة في عمله.

وفي المستشفى تقابل مع إحدى المرضات اليهوديات وتدعى (جنة) التي تسلمت عملها حديثاً، فانبهر بجمالها الفتان وانوئتها الفتاكة، وغرق في حبها دون أن يدري.. أو يقاوم.

قفي ذلك الوقت، كانت ضغوط أسرته ليتزوج تزداد يوما بعد يوم.. واختار له والده ابنة تاجر يهودي ثري، رآها (عيزرا) عدة مرات في المناسبات الدينية والعائلية، لكنها لم تترك لديه أثرًا يدعوه ليقترب إليها. فصارح والده بمشاعرد تجاه ابنة صديقه، وانشغل بعمله وبحبه لمرضته الحسناء.

وحدث ذات مرة أن تجرأ وأعلمها بحبه، فاستنكرت ذلك منه للفروق الشاسعة بينهما، فهي ابنة يهودي فقير، يمتهن النحت والنقش على النحاس، ولا قبل لأسرتها به. لكنه تناسى كل الفروق غير عابئ بفقرها، فهي غنية بالجمال الوفير.. وهذا يكفيه.

استجابت (جنة) لعواطفه، وانقادت هي الأخرى تجاهه، مانحة إياه مشاعرها وقلبها عن قناعة. لكن حبه لها كان اضعاف ما تكنه هي من حب. لذلك كان شديد الغيرة، يطاردها في ردهات المستشفى، وفي كل مكان. ولما صارحته بأنها لم تعد تطيق تصرفاته، عرض عليها الزواج في اسرع وقت، فرفضت بإصرار دون أن توضح لذلك سبباً.



- الشياطين أيضا تما تحير الدكتور (عيزرا) في امر حبيبته، وساورته الشكوك والريب، لكنها قطعت عليه الطريق، واعترفت له بانها قررت الا تتزوج في (بغداد) مهما امتد بها العمر، إذ هي تحلم بالحياة في (إسرائيل)، والزواج هناك بمن يحبها، ويريدها.

اسقط في يده، ولم يسعفه عقله ليقول أي شيء. فلما طال صمته، همت بالانصراف، لكنه جذبها بشدة وبعينيه شعاعات من تحد، وقال إنه يوافق على زواجهما في (بغداد) ثم يسعيان معا بعد ذلك للهرب إلى (إسرائيل). رفضت (جنة) ما أبداه من رأي.. ذلك لأن أسرته لن توافق على زواجيهما، وبالتالي سيخسر الكثير وهو الذي اعتاد الحياة الناعمة بما يغدقه عليه والده من أموال.

وتمر الأيام وحبيبته في تبدل مستمر تجاهه، فيفطر قلبه، ويسير كطفل رضيع يسعى لحضن امه الدافئ، يتلمس بين احضانها الأمن والحنان. فكانت ترقب حبه الطاغي لها في تدلل، حريصة على الا تمنحه ولو جرعة قليلة من امل في زواجيهما بـ (بغداد).

لقد بدد إصرارها على الهجرة امنه، وأحال ليله إلى كابوس مقيم خوفًا من صدمة اختفائها الفاجئ. لذلك أسرع بتاجير شقة جديدة بشارع "السعدون" كعيادة، ورجاها أن تقبل العمل معه لتكون بقربه طوال اليوم، فوافقت وائقة من شدة تعلقه بها، وكانت تضمر له أمراً.

لقد تحينت الوقت المناسب، وصارحته بانها تعمل لصالح (الموساد) الإسرائيلي منذ مضي عام، وتنتظر انتهاء المهام المكلفة بها ليتحقق حلمها بالهجرة.



هزه الأمر وبعثر عقله، واضطربت له قسمات وجهه وحياته كلها، ولأنه يحبها لدرجة الجنون، لم يشا ان يرقض مسلكها فيخسرها.. عانقته في امتنان، واذاقته قبلة كالبركان أذهبت بإرادته، فكبلته معها بسلاسل من إثارة انثوية قضحت ضعفه وخضوعه.

وبعد مرور عدة أيام — كانت اثناءها تختلي به كثيرًا لتمنحه الزيد — طلبت منه أن يستقبل رئيسها في" العمل".

مغيب العقل والإرادة، لم يستطيع أن يرفض هذا.

وفي اللقاء الأول بينهما، شرح له العميل الإسرائيلي الكثير عن معاناة السواد الأعظم من اليهود في (العراق)، ورغبة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في العمل على تهجير أكبر عدد منهم، إشفاقًا لحالهم أولاً، ولحاجة الدولة اليهودية إليهم ثانياً.

هكذا تم اللقاء بينهما في هدوء.. ولم يغادر" الرنيس" العيادة الا واقنع الدكتور (عيزرا) بضرورة الانضمام للمنظمة السرية الصهيونية، التي تنتشر فروعها في كل (العراق).

لقد كان للحب أثره العجيب.. إذ رحب الدكتور (عيزرا) بالعمل مع المنظمة، واتخاذ عيادته مقراً للقاءات السرية، بعيدا عن اعين رجال المخابرات، الذين ينقبون عن الخونة في كل مكان. باع الدكتور (عيزرا) وطنه بخسا للصهيونية، وكانه ما ولد وعاش وتعلم على أرضه، وشرب من مائه، وتنسم هواءه. وأخضع لدورة تدريبية على أعمال التجسس، بواسطة ضابط إسرائيلي تسلل خصيصا عبر شط العرب لتدريبه، ثم سافر إلى البصرة للحصول على دورة أخرى في استعمال جهاز اللاسلكي، ورجع إلى (بغداد) يحمل حقيبته الطبية، بداخلها الجهاز الثمين.



- الشياطيين - الشياطيين - الخيا تعد لقد اشتد إيمانه — كيهودي — بمهمته، وتعاظم حبه له (إسرائيل) متوازيًا مع حب (جنة)، قانعًا بضرورة الهجرة اليهودية لتشتد الدولة، وتقوى أمام الجبروت العربي والجيوش التي تتسلح سرًا لتدميرها.

ثم انقلب اهتمامه بقضية التهجير، إلى البحث في خبايا القوة العسكرية العراقية. هذا الأمر شغله تمامًا واستحوذ على تفكيره. فقد كان يرى أن لديه قدرات هائلة، للعمل في مجال الأسرار العسكرية، التي تتنامى في الخفاء. أما مسألة التهجير فبإمكان آخرين أقل حرفية منه، القيام بها. كانت حبيبته وعشيقته (جنة) توافقه في رايه، وتؤيده، وتدفعه دفعًا بغريزة الخيانة التي ولد بها اليهود، فأقنعته بضرورة استخدام جسدها معيرًا للوصول إلى معرفة نوايا العراقيين، وخطط التسليح التي يضعونها للجيش، بالسيطرة على أعصاب عدد من الضباط، يتم الإيقاع بهم في حبائلها.

إن تعدد الانقلابات العسكرية للوصول إلى الحكم، منذ الإطاحة بالملكية عام 1958، جعل من الجيش العراقي لغرا يصعب التكهن به. فكل رئيس جديد —وهو عسكري بالطبع— له بعده السياسي وقراءته الخاصة لخريطة الجيش وتضاريسها. ولقصر مدد الحكم، أصبح من العسير وضع رؤية محددة تترجم السياسات والنوايا. في عدد مرات في (العراق) يأتي في المرتبة الثانية بعد سوريا، في عدد مرات الانقلابات التي وقعت منذ استقلاله، حتى وصول (صدام حسين) الى الحكم.

من هنا، ولهذه الأسباب، انشغل الدكتور (عيزرا) باسرار السياسة والجيش في (العراق)، بعدما تبين له ان هناك دلائل قوية، تشير إلى مساع جادة لتسليح الجيش بأحدث الأسلحة السوفييتية،



لمساندة دول المواجهة في صراعها ضد (إسرائيل) من جهة، وللوقوف ضد اطماع (إيران) من جهة أخرى. فسياسة التخويف التي اتبعها الشاهنشاه (محمد رضا بهلوي) في المنطقة، كانت سببًا مهمًا للبحث عن مصادر السلاح، وتدريب الجيش، ورفع درجة كفاءته واستعداده وتأهبه.

قكيف طوع الدكتور (عيزرا) جسد حبيبته لخدمة البحاسوسية?.. البداية كانت بطريق الصدقة البحتة، عندما لاحظت (جنة) نظرات ذات مغزى تفهمها الأنثى، لأحد المرددين على مكتب المحامي المواجه للعيادة. قلم تعر الأمر انتباها في البداية، لكن بعدما شاهدت الشخص نفسه بعد عدة ايام، وهو يرتدي البزة العسكرية برتبة عقيد، رمقته بسهم من نارها فأردته عشيقا، وقوجئت به يدلف إلى العيادة كالمنوم التانه، مستأذنا استعمال التليفون. كانت حجة واهية تفضحها نبرات صوته ونظراته العطشى، زادتها ثقة في مواهبها، وطغيان انوئتها.

ولأنه صيد ثمين لا يقاوم، تعاملت معه برقة متناهية، مبدية إعجابها بزيه العسكري الهندم. فاذكت غروره، وايقظت لديه روح المغامرة، والشوق إلى العشق واندفاعات الشباب، فداوم على الاتصال بها تليفونيا يسمعها كلمات الإطراء، بينما هي تصده في دلال جاذب.

اطلعت (عيزرا) على ما تنويه للإيقاع بالعقيد (عبد الجبار)، فوافقها معربًا عن سعادته بإخلاصها للعمل، ورسما معًا خطة اصطياده المحكمة!.

أعدت إحدى حجرات العيادة إعدادًا جيداً، حيث زودت باحدث كاميرات التصوير والأجهزة اللاقطة للصوت، ولما اتصل بها (عبد الجبار) ذات مساء أنباته أنها بمفردها بالعيادة لسفر الطبيب.



الشياطيين. أيضًا تما ابتلع الضابط الطعم، وعرض عليها أن يتناولا العشاء سويًا فأجابته باستحالة ذلك لأنها تنتظر مكالمة هامة من الدكتور (عيزرا) .. حيننذ عرض عليها أن يحمل العشاء إلى العيادة ليتناولاه معاً، فرحبت بعد تمنع خبيث، وهكذا ذهب بقدميه إلى النهاية.

قبعد العشاء سحبته إلى الحجرة" المغمة"، واكتشفت ان العقيد الفارع الطول، ذو الوجه العسكري الصارم والشارب الكث، يعاني ضعف رجولته، إلا أن العميلة المحنكة، اشعرته بانه فحل من فحول" نينوى"، وثور من ثيران" آشور" القديمة. فاقبل عليها نهما كالجائع المجوع، لا يمل مذاقها أبدًا ولا يشبع.

ولأنه يعرف" قدر" نفسه جيداً، اراد تعويض هشاشة رجولته بالظهور بمظهر الضابط الكفء، لذلك استجاب لتساؤلاتها، متباهيا باهميته وعلمه بامور الجيش واسراره، تندفع منه العلومات العسكرية كالشلال الحبوس، لا شيء يصده، او يمنعه، للدرجة التي جعلت (عيزرا) يستغيث برؤسائه في(عبادان)، أن يبعثوا بمن يتسلم عشرات التقارير الغاية في الأهمية، والتي لا يستطيع اختزالها وبثها لاسلكيا!!

لقد تحول العقيد (عبد الجبار) لكلب طيع اليف، اوهمته (جنة) بفحولته فعوضها بادق الأسرار العسكرية، وحمل إليها خرائط تفصيلية لقواعد الصواريط، والدفاع الجوي والمطارات، ليستعين بها في شروحه. فكانت تبدو متغابية امامه ليسترسل اكثر في فضح ما براسه من خبايا الجيش، وتتضاعف بذلك اشرطة التسجيل والأفلام التي تحمل إلى إيران، ثم تنقل فورًا إلى (إسرائيل).

اتسعت عضوية شبكة الدكتور (عيزرا)، بفضل جسد الحبيبة المثير، لتشمل فئات أخرى عديدة في المجتمع الراقي ب (بغداد).



خمس سنوات كاملة اكتسب خلالها الطبيب اليهودي خبرات واسعة في فنون التجسس، وكيفية تجنيد العملاء والسيطرة عليهم، ملتزمًا بالحس الأمني العالي، والسرية المطلقة لتحركاته. فتعدى نشاطه التجسسي نطاق الجيش، والتسليح، وانشغل بكل ما يخدم مصالح (إسرائيل) في (العراق).

وبفضل علاقاته وتشعب مهامه، امكن له تهريب اكثر من مائتي يهودي عبر" الفاو" و" شط العرب" إلى ميناء (عبادان)، وتسريب تقارير اقتصادية وعسكرية لـ (إسرائيل) لا تقدر بثمن، فأغدقت عليه مخابراتها بالمال الوقير الذي ينفق منه بسخاء على أعوانه، ويشتري به ذمم الضعفاء في كل موقع يريد اقتحام أسراره.

هكذا استمر (عيزرا) يعمل في الخفاء، ملتزمًا بمبادئه كيهودي يعمل لصالح وطنه الجديد، مشجعًا لحبيبته في استدراج ضعاف النفوس إلى فراشها، حيث تنزف الرجولة وتنسل مع غياب العقل كافة الأسرار سهلة بلا ضوابط.

لقد سخر نفسه ووقته وحياته للجاسوسية، ونسى في خضم التزاحم أمر الحب والغرام، على العكس من (جنة) التي التصقت به، ولم تنسى للحظة أن هناك اتفاقًا بينهما على الزواج في (تل أبيب).

كانت تحس احيانا كثيرة بأن امالها مجرد سراب كاذب. فبعد سنوات في الجاسوسية، لا شيء يتحقق، ولا احد يحس بمعاناة خوفها. فالعمر يجري وتذبل فيه اوراق الشباب، وتنطفئ رويداً...

تساءلت كثيراً: ما النهاية؟.. ما المصير؟.. وهل تحدث معجزة ويتحول الوهم إلى واقع؟



الشياطين. أيضا تما الشهور والسنوات الطويلة في انتظار الأمل ارهقتها، ودمرت بداخلها البهجة، وقطعت حبال الصبر والثقة، وزعزعت إيمانها بالعمل الذي" كان" مقدساً، إذ تملكها إحساس مقيت بانها مجردة داعرة حقيرة، تخلع ثيابها تلقانيا لكل عابر..

في سبيل ماذا؟.. (إسرائيل)؟.. وهل يشعر من تعمل لصالحهم بمعاناتها؟.. بامتهانها لذاتها؟.. بجسدها الرخيص المنهك؟.. بالقرف الذي يصيبها بالغثيان وهي تشم رائحة الأقواه النتنة، والعرق اللزج المتعفن الذي يزيد التصاق الأجساد العارية كل ليلة؟..

أعداد من البشر لا تستطيع حصرها، من كل لون وحجم، هتكوا ستر أنوثتها، وذبحوها ضحية لأمزجتهم.

كل ذلك من أجل من؟.. الأمل المنتظر بعيد المنال؟..

(عيزرا) الحبيب ابتعد هو الآخر.. لم تعد تشغله او تثيره كما كانت من قبل.. فقد فترت غيرته ورغبته فيها، ولم تعد تمثل لديه اي شيء. فقط.. تحولت في حياته إلى مجرد" معاونة" تساعده في خدمة (الموساد)، وامراة تستجيب له بلا تمنع كلما ارادها.. ونادرا ما كان يفكر بذلك طوال الفترة الأخيرة.

قتامة بشعة عششت بافقها، وطحنتها رحى الفكر بعدما أضحت هشيم امرأة تتعذب، تتشقق المأ، لكنها آمنت بألا تخسره.

حساباتها المعقدة اوصلتها إلى تلك النتيجة، فتمنت أن يرجع لها الحبيب، العاشق، الغيور، وأن يعاود عرض رغبته بالزواج..

لو فعلها ونطق، لوافقت في الحال.. لقبلت يديه وراسه وقدميه فرحة مطمئنة.. لكن.. هل ينطقها بعد سنوات من



الصمت؟.. إذن فلتحاول هي، فلا زالت تملك قدرًا من جاذبية، وسحر، بل هي تملك ينابيع من حنان.. كان عليها أن تهدأ قليلاً لكي تستعيد توازنها، وتتكلم معه، فتستريح.

\* \* \*

اما الدكتور (عيزرا خزام)، فلم يكن يشك للحظة أن (جنة) التي تعشقه لدرجة العبادة قد تسعى لتدميره، وقتله. لذلك.. استعذب تلهفها عليه وتذللها له.. وفي اعماقه كان يغمره انتشاء محبب كلما رأها خاضعة مستسلمة.. خانرة امام حبها.. وخوفها من ذلك المجهول التوثب النذر بالخطر.

كان طوال خمس سنوات قد مل مذاقها، وأصبح هاجسه الأكبر هو السعي بإخلاص لخدمة (إسرائيل). لهذا.. نبذ حبه القديم منذ اقتحم عالم الجاسوسية، وخطا فيه خطوات تفوق ما كان يعتقد في نفسه، وقدراته. إلا أن حادثا عابرًا بدل فجأة كل شيء، وعجل بالنهاية.

لقد توقف ذات نهار بسيارته في إحدى إشارات المرور ب (بغداد)، وبينما ينتظر الإشارة الخضراء، لمح فتاة ساحرة تعبر الشارع، كانت قسماتها تفوق" أفروديت" جمالاً، خطواتها الرشيقة كظبي، يحجل طربًا فيزداد حسناً. فتسمر مكانه يتابعها بناظريه منجذباً، وطاردها من بعدها بإصرار صياد لا يهمد.

كانت الفتاة قبطية تدعى (زهيرة)، صبية في ريعان شبابها، غضة بضة، تسلب العقل والفؤاد. تقدم الدكتور (عيزرا) لخطبتها باذلاً أمواله لاسترضاء أهلها، مستعدا للتخلي عن يهوديته فور إعلان الموافقة.



احست (جنة) بنفوره منها، برغم مشاعر الحب الفياضة التي تغدقها عليه، وبحاستها الأنثوية ادركت بأن هناك امرأة. وبدأت رحلة البحث عنها حتى وقفت على الحقيقة المرة، فصعقتها الصدمة، وزلزلت ما بقي عندها من أمل ضعيف. ولما طالبته بأن يقطع علاقته بـ (زهيرة) ويتزوجها، سخر منها قائلاً؛

- المرأة التي اعتادت كل الرجال، يشق عليها أن تكتفي برجل واحد.

صرخت في حدة؛

- (عيزرا) .. ماذا تقول؟ أنت تعرف أنه" عملي".. وليس حبّا في الرجال.

قال فيما يشبه التهكم:

- نعم.. أعرف ذلك.. وأعرف أيضًا أن" عملك" انقلب إلى" هوس" ما له من علاج.

صارخة وقد تحشرج صوتها،

- هوس؟ أتسمى ما يحدث بيننا هوسا؟..

- (جنة) ..

تقاطعه:

- خمس سنوات وأنا أمنحك نفسى..

قال في حدة،

- (جنة) .. ارجوكي..

الأني أحبك أكثر من نفسي.. وأعمل كل ما يرضيك ويسعدك توصمني بالشذوذ؟.. إذن.. ماذا كنت تظنني أفعل مع



طوابير اتباعك وزباننك؟.. أأكون الداعرة الهذبة؟.. هم يرونني مهووسة.. فكنت افتعل ولا أنفعل.. كنت أمنح ولا أمنح.. انت بنفسك طلبت مني مرات ومرات أن" أمثل" جميع الأدوار.. انسيت ذلك؟.. أم أنك زهدت ق

- احببتك يومًا ما وطلبتك للزواج فتمنعت.
- -" يومًا ما"؟ اكنت تكرهني طوال السنوات الفائنة؟ لماذا إذن كنت تعاشرني حتى شهر مضي؟
  - كفي.. كفي.. (جنة) ..
- لا.. اريد ان اعرف يا (عيزرا) .. لا تخجل من مصارحتي.. ارجوك قلها لأستريح.

ومصدومة، محطمة، منكسرة، للمت بقاياها، وذهبت إلى السلطات تطلب السماح لها بالسفر إلى إيران للعلاج، وبعرضها على القومسيون الطبي، تبين أنها سليمة من الأمراض التي تستدعي السفر إلى الخارج.

لزمت (جنة) بيتها في محاولة "لتجميع" ذاتها الهترئة، إلى أن حدثت كارئة يناير 1966، عندما القي القبض على (زالة) العميلة اليهودية، أثناء اقتحامها مقر شركة الإنشاءات ليلاً.

لقد اعترفت (زالة) بحداثتها في عالم الجاسوسية، وبأن شريكها الذي مات بالسكتة القلبية في الشارع لحظة القبض عليه، هو رئيسها السئول عنها -"ضابط الحالة"- وأن التكليفات تجيء من (عبادان) لباقى اعضاء الشبكة الذين لا تعرفهم.

ومع إعادة التحقيق معها عدة مرات، أوضحت بأن هناك طبيبًا يهوديًا لا تعرف اسمه الحقيقي، كأن يأوي رئيسها الذي مات.



الشياطين. أيضًا تما قامت أجهزة الأمن باعتقال عدد كبير من الأطباء اليهود المشكوك في تصرفاتهم وولانهم، ووضعتهم رهن التحقيق والاستجواب. وكان من بينهم الدكتور (عيزرا خزام).

ولما علمت (جنة) بامر اعتقال (عيزرا)، سيطر عليها الرعب والهلع، وفكرت في نهايتها إذا ما اعترف، وباتت تنتظر كل لحظة طرقات رجال الأمن على بابها. فانضوت هلوعة، ذابلة، زائغة البصر.

وبينما تقلب الصحف بحثا عن اخبار تهمها، قرات تصريحًا لسنول كبير تعهد بمكافاة سخية لكل من يدلي بأية معلومات، تؤدي للقبض على جاسوس، وحماية أي عراقي يبلغ عن تورطه في اعمال جاسوسية، مهما كان حجمها.

قامت (جنة) على الفور وبدلت ملابسها، ثم غادرت منزلها إلى وزارة الداخلية، وطلبت مقابلة المسئول الكبير لأمر هام قسمح لها.. واحست بصدق نبرته وهو يعيد تاكيد ما صرح به للصحف، قاعترفت تفصيليا بامر الدكتور (عيزرا)، وقصتها مع الخيانة.

هكذا كشفت كل الأسرار والخبايا، وهدمت المعبد على من فيه، إذ القي القبض على اثني عشر جاسوسا في شبكة (عيزرا) وتكشفت حقائق مذهلة عن تورط العديد من اليهود العراقيين، وانخراطهم في عمليات تجسس ليس بنية العمل على تهجير اليهود فحسب، إنما طالت الأسرار العسكرية وكل نواحي الجيش في (العراق).

وكانت وقائع المحاكمة عجيبة.. والأحكام التي صدرت اعجب.. فقد صدر الحكم بإعدام الدكتور (عيزرا) و(عبد الجبار)



رميًا بالرصاص، والشنق والحبس للباقين الأحد عشر.. أما (جنة) المصدومة، فقد حكم عليها رافة بالسجن خمسة أعوام.

اما (زهيرة)، فقد عادت من جديد تجوب شوارع (بغداد) كغزال شارد، تطاردها الأعين الجانعة، فلا تلتفت او تنصت، خوفًا من الوقوع في غرام جاسوس آخر..!!

## [إبراهام موشيہ] الـ" 36 "

وقف (روبرتو بيترو) امام ضابط الجوازات في مطار (بغداد) الدولي وهو يقول،

- لاذا هذا التاخير يا سيدي؟

اجابه الضابط بانها إجراءات امنية بسيطة لن تستغرق كثيراً.

- كم مرة جنت إلى (بغداد) من قبل؟ سريعًا أحايه الإيطالي المتذمر:
- إنها زيارتي الأولى لـ (العراق)، وقد جنت مندوبًا عن شركة (انتراتيكو) للمقابض في (روما)، لأعرض إنتاجنا على رجال الأعمال هنا، وابحث إمكانية إقامة جناح لنا بسوق (بغداد) الدولي.

سلمه الضابط جواز سفره مصحوبًا بتمنياته الطيبة، فشكره (روبرتو) وغادر المطار، ليستقل سيارة اجرة إلى فندق (ريجنسي) يوسط (بغداد).



الشياطين. أيضًا تم وفي حقيقة الأمر لم يكن (روبرتو) هذا سوى ضابط المخابرات الإسرائيلي (مولتي تشاو).

\* \* \*

ولد لأب يهودي إيطالي وأم هنغارية، وعاش سني مراهقته في الشمال بمدينة" تريستا" الساحرة المطلة على بحر الإدرياتيك، وخدعته الدعاية اليهودية عن أقران الغاز التي التهمت ستة ملايين يهودي في المانيا، وبهرته شعارات الصهيونية والحياة الرغدة لليهود في (إسرائيل)، فهاجر إليها مع امه رينالدا بعد وقاة أبيه.

هناك خدم في جيش الدفاع الإسرائيلي ثم في جهاز الشين بيت" الأمن الداخلي"، وأظهر كفاءة عالية في قمع الفلسطينيين، وتجنيد بعض الخونة منهم لحساب الجهاز بعد إجادته التامة للغة العربية.

لكن حادثا مفاجنا قلب حياته بعد ذلك راسا على عقب، إذ ضبط أمه عارية في أحضان يهودي يمني، تمكن من الهرب بسرواله تاركا بقية ملابسه، فأصيب بنكسة نفسية كبيرة، إذ كانت أمه تمثل لديه صورة رائعة لكل معاني الحب والكمال، ولم يتصور أن أمراة مثلها في التاسعة والأربعين، قد تسعى إلى طلب الجنس، وتتعاطاه مع السائق اليمني.

عندها.. قرر الا يعيش في (تل ابيب)، وقدم استقالته من عمله وحمل حقيبته عائدًا إلى مسقط راسه، عازمًا على ان يعيش بقية حياته أعزب، قطالا خانت أمه، قلا امان ولا ثقة بامراة اخرى.

لكن (مايك هراري) ضابط (الموساد) الإسرائيلي الذي كان يبحث عن ذوي الكفاءات المخلصين له يطعم بهم أقسام (الموساد)



الختلفة، جد في البحث عن (روبرتو بيترو) حتى ادركه في (تريستا)، إلا أنه فشل في إقناعه بالعودة معه إلى (أسرائيل)، وتركه أربعة أشهر ورجع إليه ثانية ليخبره بوفاة أمه، ويجدد دعوته له بالعمل معه في (الموساد).

استطاع (هراري) بعد جهد العودة بـ (روبرتو) إلى (تل أبيب)، والحقه فورًا بأكاديمية الجواسيس ليتخرج منها بعد ستة اشهر جاسوسًا محترفاً، يجيد كل فنون التجسس والتنكر والتمويه والقتل، عنده القدرة على تحمل صنوف التعذيب المختلفة، وأساليب الاستجواب الوحشية لإجباره على الاعتراف، إذا ما سقط في قبضة المخابرات العربية.

اكتشف خبراء (الموساد) مقدرته الفذة على مقاومة الألم، إلى جانب ذكائه الشديد وإجادته الإقناع بوجهه الطفولي البريء، الذي يخفي قلبًا لا يعرف الرحمة.

كل هذا يضاف إلى خبرته التي لا حدود لها في عالم الإلكترونيات، وتكنولوجيا الاتصالات، وموهبته الفائقة في تطوير أجهزة اللاسلكي، التي يستخدمها الجواسيس في بث رسائلهم.

ومنذ وصل (روبرتو) لفندق (ريجنسي)، تتبعه السيارة "الماسكوفيتش"، وعقله لا يكف عن التفكير فيمن يراقبه ويقتفي اثره؟ أيكون ضابط مخابرات عراقياً؟ أم احد أعضاء الشبكة؟

استبدل ملابسه على عجل وخرج من باب الفندق يمسح المكان بعيني صقر باحثا عن "الماسكوفيتش" فلا يجد لها أثراً، وفي شارع "السعدون" توقف أمام إحدى الفترينات وتأكد من خلال زجاجها العاكس بأن هناك من يراقبه، فاختفى فجأة بمدخل



– الشياطين - أيضًا تما إحدى البنايات وتسمر مكانه في الظلام، وبعد برهة يدلف شبح مسرعًا فيصطدم به، وقبل أن تهوي على راسه قبضة (روبرتو) الحديدية، يصيح الشبح على الفور،

-" مولتي تشاو".

إنها كلمة السر المتفق عليها، ليس في بئر السلم، ولكن بمكتب الخدمات العامة، الواقع على بعد عدة بنايات ويمتلكه (إبراهام) (موشيه)، الذي كان يراقب (روبرتو) بنفسه، وأوشك الأخير أن يحطم فكه بقبضته.

\*\*

لم يكن (موشيه) يهوديا عراقيا فحسب، بل زعيما محترفا لشبكة جاسوسية إسرائيلية داخل (العراق)، استطاع أن يمد نشاطه حتى "الكويت" و"سوريا"، متخذا من عمله في التجارة والاستيراد ستارا يخفي وراءه حقيقته، وكانت له قصة مثيرة تستحق منا أن نسردها، ونتتبع معا كيف أنجرف مستسلما في تيار" الخيانة" منذ صباه، مضحيًا بكل شيء في سبيل الوصول إلى ماربه، ضاربًا عرض الحائط بالأمانة والشرف.

كانت بدايته في ضاحية دوما بالقرب من دمشق. ولد لأم يهودية سورية، وأب يهودي عراقي يعمل دباغا للجلود، امتلك ناصية الحرفة، وأقام مدبغة في (بغداد) بعد ستة أعوام من العمل الجاد في سوريا، إذ هرب فجأة إلى موطنه الأصلي ومعه اسرته الصغيرة، بعد ما أتهم باغتصاب طفل مسيحي دون العاشرة، فعاش في (بغداد) يحاصره الخوف من مطاردة أسرة الغلام أو السلطات السورية. لكنه لم يرتدع بعد هذه الحادثة، إذ واجهته هذه المرة تهمة اغتصاب طفل آخر في (بغداد).



ولأنه اثرى ثراءًا فاحشاً، دفع مبلقا كبيرًا لوالد الطفل رقيق الحال، فتبدلت الأقوال في محضر الشرطة، وخرج (موشيه) ببراءته، ليمارس شذوذه على نطاق اوسع مع غلمان مدبغته، إلى أن وجدت جثته ذات يوم طافية باحد الأحواض المليئة بالمواد الكيماوية المستخدمة في الدباغة، وكان ابنه (إبراهام) وقتئذ في الثانية عشرة من عمره، واخته الوحيدة (ميسون) على اعتاب السابعة.

باعت الأم المدبغة، وهربت بثمنها إلى مكان مجهول مع السمسار اليهودي الذي جلب لها المشتري، وتركتهما يواجهان مصيرهما لدى عمهما البخيل، ويتذوقان على يديه صنوف القهر والقسوة كل لحظة.

وامام تلك المعاناة، ترك (إبراهام) مدرسته، والتحق بالعمل كصبي بورشة لسبك الفضة يمتلكها تاجر يهودي، بينما عملت اخته كخادمة بمنزل عمها مقابل الطعام، واكتشف (إبراهام) ميلا لديه للسرقة، فمارس هوايته بحذر شديد في سرقة المعدن الخام قبل سبكه ووزنه دون أن يلحظه أحد.

وما أن بلغ مرحلة المراهقة باندفاعها وطيشها، حتى ظهرت عنده أعراض الشذوذ كوالده، وإن كانت تختلف في الأسلوب والاتجاه، وكانت ضحيته الأولى أخته التي كان ينام معها في قراش واحد بإحدى الحجرات المنعزلة، فكان يحصل منها على نشوته الكاملة وهي تغط في سبات عميق.

وذات ليلة.. استيقظت (ميسون) على غير العادة، ولاذت بالصمت المطبق تجاهه عندما احست به يتحسس جسدها، فهو شقيقها الذي يحنو عليها، ويجيئها بالملابس الجديدة والحلوى، ويدافع عنها ضد حبروت عمه وزوجته، ويطلب منها دانما الصبر



الشياطين أيضاتها على قسوة الظروف، طائرًا بها في رحلات خيالية بعيدًا عن منزل عمهما، فكانت لكل ذلك تسكت عليه.

ولما ظهرت عليها صفات الأنثى وعلتها مظاهر النضوج، استشعرت لذة مداعباته التي ايقظت رغباتها، فتجاوبت معه على استحياء شديد في البداية، إلى أن استفحل الأمر بينهما للمدى البعيد العميق، فهرب بها إلى (البصرة)، بين امتعتهما صندوق عجزا عن حمله، كان بداخله خام الفضة الذي سرقه على مدار عشر سنوات كاملة من العمل بالسبك.

وهناك.. معتمدًا على خبرته الطويلة، اقام مسبكًا خاصًا به بحصيلة مسروقاته، واكتسب شهرة كبيرة بين التجار، واثرى ثراء فاحشًا بعد اربع سنوات في البصرة.

كانت (ميسون) في ذلك الوقت قد تعدت التاسعة عشرة، حميلة يانعة تحمل صفات أمها الدمشقية، ذات جسد ملفوف أهيف، ووجه أشقر تتوجه خيوط الذهب الناعمة، عيناها الناعستان كحبتي لؤلؤ تتوسطهما فيروزتان في لون البحر، وقم كبرعم زهرة يكتنز بالاحمرار والرواء. وانوثة طاغية تشتهيها الأعين.

وأحبت (ميسون) جارها، وتمكنت منها المشاعر، فهربت كأمها مع الحبيب إلى اقصى الشمال.. إلى الموصل، فتزوجته مخلفة وراءها (إبراهام) يلعق الذكريات ويكتوي بنار الوحدة، تنهشه احزانه فيتخبط مترنحا، وتميد به الخطوات تسعى إلى حيث لا يدري، ويتحول إلى إنسان بائس.. ضعيف وحيد.

في هذا الناخ يسهل جنا احتواؤه بفتاة اخرى، تشفق عليه وتقترب منه عطوفة رقيقة، وهذا بالفعل ما حدث، إذ قربته (راحيل) إليها، ولازمته في قمة معاناته للدرجة التي يصعب عليه الابتعاد عنها.



ولأنها ابنة يهودي يعمل لحساب (الموساد)، وكان لها دور فعال في نشاطه التجسسي، استطاعت أن تضمه بسهولة إلى شبكة والدها.

ولم لا؟.. إنه خائن بطبعه منذ الصغر، استلذ الخيانة عشر سنوات مع صاحب السبك، وخان الشرف والأمانة عندما انتهك حرمة اخته، ذابحًا عفاقها غير مبال بالدين أو القيم، فإن مثله معجون بالخيانة، ليس يصعب عليه أن يخون الوطن أيضاً، فكل القيم عنده طمست معالها وغطاها الصدا.

\* \* \*

في (بغداد) استأجر (إبراهام) منزلاً رائعاً، وافتتح مكتباً وهميًا للتجارة بشارع "السعدون"، والتحق باحد المعاهد المختصة بتعليم اللغة الإنجليزية، وجند أول ما جند شابًا يهوديًا يعمل مترجمًا للغة الروسية، له علاقات واسعة بذوي المناصب الحساسة في الدولة، كثير السفر إلى موسكو بصحبة الوقود الرسمية، كان دانمًا ما يجيء محملاً بالسلع والكماليات، معتمدًا على (إبراهام) في تصريفها.

كان تجنيده بعيدًا تمامًا عن الجنس أو المال. إذ كان (شوالم) غالبًا ما يحكي لـ (إبراهام) أسرار سفرياته وتفاصيل ما يدور هناك بين الوفدين العراقي والسوفييتي، ولم يكن يخطر بباله ان أحاديثه مع (إبراهام) كانت كلها مسجلة.

وعندما استدرجه ذات مرة للخوض في ادق الأسرار، تشكك (شوالم) في نواياه فامتقع وجهه واستبد به الخوف، وعلى الفور عالجه (إبراهام) بالحقيقة، وأكد له بأنه استفاد كثيرًا من احاديثه ونقلها حرفيًا للإسرائيليين، فحاول الشاب أن يفلت بجلده



الشياطين. أيضًا تمر من مصيدة الجاسوسية، لكن شرائط التسجيل السجلة بصوته كبلته، فخضع مضطرًا لابتزاز عميل (الموساد).

كانت تجربته الأولى الناجحة قد زادته ثقة في نفسه، واخذ يبتز (شوالم) إلى آخر مدى.

فمن خلاله تعرف (ابراهام) على مهندس يهودي، يعمل بأحد مصانع الأسمنت في (بغداد)، تردد كثيراً، على منزله برققة (شوالم) في بادئ الأمر، ثم بمفرده بعد ذلك حيث شاغلته (راحيل) برقة متناهية، وأوحت إليه نظراتها وابتساماتها السحرية بعالم آخر من المتعة، لكنها لم تعطه شيئا مما أراد، وأيضا لم تتجاهله، فحيره أمرها كثيراً، وما بين شكوكه في تصرفاتها حياله، واستغراقه في تفسيرها، أدمن رؤيتها طامعًا فيما هو اكثر، ليستسلم والنهاية صاغراً، ويستجيب لأوامرها عندما طلبت منه معلومات عن المواقع العسكرية التي تتسلم حصص الأسمنت.

وعندما سلمته اربعمانة دينار مقابل خدماته، صدمته الحقيقة التي تكشفت له، فهونت عليه الأمر وشرحت له الكثير عن واجب اليهود إزاء وطنهم الجديد، (إسرانيل)، وامام فتنتها القاتلة لم يتبرم أو يعترض، بل تطوع — إرضاء لها — بجلب المعلومات الحيوية دون تكليف منها، عازفًا عن العمل بمقابل مادي لقاء خدماته، على أمل الهجرة إلى (إسرائيل) في اقرب فرصة، وتوفير فرصة عمل له هناك.

ولما أدركت هي ما يصبو إليه، لعبت على أوتار أمنيته، ووعدته بتحقيقها في التقريب العاجل.

استتر (إبراهام) خلف مكتبه التجاري، وزيادة في التمويه.. قام بشحن كمية من فاكهة البرتقال إلى الكويت، بواسطة سيارة نقل



كبيرة "برادة" يقودها سوري عربيد من السويداء، يعشق الخمر العراقي والنساء، له زوجة سورية في "درعا"، وأخرى عراقية في "القدادية"، وثالثة إيرانية في "كرمشاه".

كان السائق زنديقًا لا ديانة له، اسمه(خازن) وشهرته "شاخص" لشخوص واضح في عينيه، استطاع هذا اله (خازن) أن ينال ثقة (إبراهام) خلال فترة وجيزة من العمل لديه في نقل الفاكهة إلى الكويت، ولأنه سائق فقط على البرادة، تسلل (إبراهام) إلى عقله ووجدانه، ووعده بأن يمتلك مثلها إذا أخلص إليه" وتعاون" معه.

في إحدى زياراته لزوجته السورية، تمكن "شاخص" من الحصول على بعض العلومات التي تتصل بالتحركات العسكرية السورية على الجبهة، وبعض القواعد الجوية التي تطورت منشأتها وتحصيناتها، كما وطد علاقته بأحد المتطوعين في الجيش السوري من اقرباء زوجته، استطاع بواسطة الهدايا التي اغدقها عليه، أن يتعرف من خلاله على أسرار هامة، تمس أمورًا عسكرية روتينية ويومية، قام بنقلها إلى (إبراهام) بامانة شديدة، فمنحه مبلقا كبيرًا شجعه على أن يكون أكثر إخلاصًا في البحث عن العلومات العسكرية، ليس في (سوريا) فحسب، بل وفي (الكويت) ايضاً.

كانت (الكويت) في ذلك الوقت إمارة صغيرة غنية، سمحت للعديد من العراقيين والإيرانيين بالإقامة وبعض حقوق المواطنة، فضلاً عن العديد من أبناء الجنسيات العربية الأخرى الذين تواجدوا بها منذ سنوات طويلة. ومن بين هؤلاء كانت توجد نفوس ضعيفة يسهل شراؤها، خاصة أولنك الذين يشعرون بالدونية وبأنهم مواطنون من الدرجة الأدنى.



الشاحاين أيضًا تما استطاع (خازن) أن يستثمر ذلك جيدًا في شراء ذمم بعضهم، وحصل على معلومات دقيقة عن أنواع الأسلحة المتطورة في الكويت، ومخازنها، ونظم التدريب عليها، وعدد المنخرطين في الجيش الكويتي، وبعثات الطيارين في الدول المختلفة. وامتد نشاطه الأفعواني إلى دول "الخليج العربي" وإماراته الأخرى. فمكن بذلك (ابراهام) من تجميع ملفات كاملة، تحوي الكثير من المعلومات العسكرية والاقتصادية والتجارية عن الكويت ومنطقة الخليج.

\* \* \*

تحير ضباط (الموساد) في امر عميلهم (إبراهام)، فقد كان لا بد من حمايته كي لا يغتر بنفسه فيكشف أمره، وحمايته ليست بالطبع بواسطة حراس مسلحين، وإنما بتدريبه تدريباً خاصاً لرقع الحس الأمني لديه، والوصول بكفاءته كجاسوس محترف إلى درجة اعلى في الخبرة والمهارة، فاستدعى للسفر إلى (عبادان) على وجه السرعة، حيث كان ينتظره خبيران من (الموساد) احدهما (روبرتو بيترو)، جاء خصيصاً من اجله.

مكث (ابراهام) معهما تسعة عشر يوماً، اخضع اثناءها لدورات مكثفة في كيفية فرز المعلومات وتنقيتها، والسيطرة على هذا الكم الهائل من العملاء الذين يدينون بالولاء لـ (إسرائيل)، هذا فضلاً عن تدريبه على كيفية الإرسال بالشفرة، بواسطة جهاز لاسلكي متطور امدوه به وجهاز راديو لاستقبال الأوامر. ورجع (إبراهام) إلى (العراق) يزهو بالحفاوة التي قوبل بها، وبالتدريب الجيد الذي ناله، وبالأموال الطائلة التي ما حلم بمثلها يوماً.

سرت (راحيل) بالهدايا الثمينة التي حملها إليها. وجهاز الراديو الترانزستور الحديث بين امتعته، والذي هو في الأصل جهاز



لاسلكي تتعدى قيمته الآلاف من الدولارات.. وفي أولى رسائله إلى (الموساد) طمائهم على وصوله بسلام، وبثهم تحيات زوجته، وتلقى ردًا يفيد استلام رسالته، وتمنياتهم الطيبة لهما بعمل موفق.

في الحال شرع (إبراهام) في الاتصال بأعضاء الشبكة، وطلب منهم معلومات محددة كل حسب تخصصه، وأمدهم بآلاف الدنانير ليغدقوها على عملائهم، فأثبت كفاءة عالية في إدارة شبكته بمهارة.

\* \* \*

وذات يوم بينما كان في الموصل، لم يصدق عينيه وهو يقف وجها لوجه أمام (ميسون) في احد الميادين، وحين الجمتها المفاجاة اسرعت بالفرار وسط الزحام تتلفت خلفها، بينما غادر سيارته "الماسكوفيتش" ملهوفا واسرع وراءها، تمر براسه الوان من الذكريات البعيدة لم يستطع نسيانها. فلما ادركها، ملتاعة صرخت، قطمانتها نظراته المليئة بالحب والشوق، ومشت معه إلى السيارة ترتعد، وقد انحبست الكلمات في حلقومها.

وفي الطريق إلى منزلها.. عاتبها كثيراً، وشكا لها قسوة المعاناة التي عايشها من بعد هروبها، وعلى المقود هجمت عليه أشجانه، وغلبته دموعه فاستسلم لها، في حين شهقت اخته باكية تستعطفه، وترجوه أن ينسى ما كان بينهما، وأشارت إلى بطنها المنتفط قائلة إنه الابن الثالث لها.

لكن يهوديًا خانتًا وشادًا مثله، لم يكن مؤهلاً لأن يستجيب لرجفة الخوف والضعف عند عشيقته الأولى في حياته..

فما إن وصلا إلى منزلها، وكان خاليًا من زوجها، إلا وطالبها بحمل مستلزماتها وولديها والعودة معه إلى (بغداد) . رفضت



(ميسون) مسترحمة، فانهال عليها ضربًا وركلاً غير مبال بصراخ الصغيرين، وأمام إصرارها على الرفض، طالبها بحقه.. فيها!..

هكذا نال ما اراده منها، مدعيًا انه حق مكتسب له، وواجب عليها ان تؤديه.. كلما طلبها.

رجع (بغداد) مكدرًا ليجد (راحيل) تعاني آلام الحمل الأول في شهوره الأخيرة.. وبعد اسبوع اخذها في الفجر إلى المستشفى، فولدت جنيثا ميتاً، سرعان ما لحقت به هي الأخرى بسبب حمى النفاث، كأنما أراد الله أن يقطع ذريته إلى الأبد، ويحرمه من مشاعر الأبوة، فيظل وحيدًا كشجرة جافة بلا جذور، تطيح بها الأنواء فتتكسر.

ولأول مرة - منذ هجرته (ميسون) في البصرة- تفتك به الوحدة.

\* \* \*

في (تل أبيب) اجتمع ضابط الارتباط بمرؤوسيه، وقرأ عليهم رسالة عاجلة بثت من (بغداد) تقول:" دوف، امر بظروف نفسية معقدة.. لا استطيع الاستمرار في العمل.. لن اكون ذا نفع لكم من الآن.. ابعثوا بمن يقود الجموعة.. سانتظر ردكم بلا اوامر في البعاد، شالوم".

وجم الجميع، فإشارات الرسالة ورموزها السرية صحيحة، بما يفسر عدم وقوع العميل في قبضة المخابرات العراقية، ماذا حدث إذن؟.. كانت هناك شكوك في فحوى الرسالة، فهي إحدى الرات القلائل، التي يتسلم فيها (الموساد) رسالة غامضة كهذه من عميل نشط.



وفسر البعض ذلك بانه ربما كشف أمره واعترف بكل شيء، وضبط بنوتة الشفرة رموز الاستهلال والختام السرية المتفق عليها. لكن ضابط الارتباط استبعد ذلك، فالعميل يحفظ الرموز جيدًا عن ظهر قلب ودرب كثيرًا على ذلك في (عبادان)، ولو أن أمره قد انكشف واجبر على بث الرسالة، لعكس الأرقام. وكان لابد من معرفة حقيقة الوضع في (العراق).

عندنذ بعثوا اليه برسالة مغلوطة سرعان ما جاءهم رده يطلب إعادة البث مرة أخرى، ولما عجز عن فك رموزها، أيقن أن هناك خطأ ما، فبث رسالة تأكيدية أخرى ضمنها إشارت سرية بديلة أراحتهم وطمانتهم.

على الفور أرسلوا إليه بإيراني خبيث، يدعى (طباطباني حبرون) يعمل لحسابهم في (طهران)، تسلل إلى (العراق) بأوراق مزورة تحمل اسم (رضائي عبد الرضا)، التقى بـ (إبراهام) الذي كان شارد الذهن منكسر المزاج، واستطاع بعد لأي أن يعيد إليه توازنه، ويقنعه بالاستمرار في العمل، خاصة و(إسرائيل) في تلك الفترة كانت تمر بظروف مختلفة، بعدما انتصرت على العرب في حرب يونيو 1967، هذه الظروف كانت تستدعي العمل بجد ترقبا لرد عربي وشيك، قد يدمر (إسرائيل) ويقضى عليها.

لقد وعده (طباطباني) بحياة رغدة في (إسرائيل) بعد انتهاء مهامه، فحرك فيه روح الحمية والعداوة ضد العراقيين، الذين أمدوا الجيوش العربية بالسلاح والعتاد لضرب (إسرائيل)، فلما نجح الخبيث في مهمته مع الجاسوس المحبط، عاد من حيث أتى، فلقد استرد (إبراهام) طاقته ومواهبه من جديد، ومارس الجاسوسية على اوسع نطاق، إلى أن وقع حادث خطير زلزل كل شيء.



الشياطي<u>ن</u> أيضاتما فبينما كان يحمل جهاز اللاسلكي متوجها به إلى مخبئه بسطح منزله – وقد انتهى لتوه من بث رسالة لـ (تل أبيب) – زلت قدمه على السلم، فسقط منه الجهاز الثمين وتبعثرت محتوياته الداخلية.

حينئذ أصيب (إبراهام) بالفزع، واعتراه اضطراب رهيب. وكتب على الفور رسالة بالحبر السري إلى (الموساد) في (اثينا)، يطلعهم على الخبر الصاعقة. وعقد على الفور اجتماع ضم نخبة من خبراء (الموساد)، اتخذ فيه قرار نهائي بإرسال (روبرتو بيترو) إلى (بغداد) لإصلاح الجهاز المعطل.

اطلع ضابط (الوساد) على المهمة التي كلف بها، وحسب الخطة الموضوعة سافر إلى (روما) حيث تسلم وثيقة سفر إيطالية، وتمت تغطية شخصيته الجديدة كمندوب لشركة (انتراتيكو) الإيطالية للمقابض، حيث سجل اسمه في جميع الدوائر، توقعًا السؤال عنه من قبل مكتب المخابرات العراقية في (روما).

قما إن وطأت قدماه مطار (بغداد) الدولي، حتى كانت عيون مخابراتها ترصده عن بعد. فالجواسيس في تلك الفترة كانوا كمرتادي دور السينما، لا عدد لهم، أغلبهم من يهود (العراق) الذين ينعمون بالأمن، وأبوا إلا أن يعترفوا بـ (إسرائيل) وطئا أولا لهم. فباعوا أمن (العراق) وهتكوا ستره، ونقبوا عن أسراره لحساب (الموساد).

\* \* \*

ما إن رصدت اعين المخابرات العراقية مطاردة (إبراهام) لـ (روبرتو) حتى كثفت من رقابتها، فهناك امر ما يجمعهما معاً.



وتاكد لهم ذلك من لقاء بئر السلم بشارع "السعدون". وبينما البحث يجري في (روما) عن حقيقة (روبرتو) الجهول، كانت الأجهزة اللاقطة قد زرعت بمكتب (إبراهام)، الذي تسلل إليه (روبرتو) دون أن يلحظ وقوف سيارة" قان" سوداء ذات ستائر غليظة، بداخلها أحدث أجهزة التنصت التي تنقل أنفاس من بالمكتب، إضافة إلى عربة جهاز تتبع الذبذبات اللاسلكية التي جيء بها من موسكو. فقد كانت تطوف بالمكان بلا انقطاع.

بعد قليل سمع بوضوح رنين جرس الباب، ووقع أقدام تتحرك، وفجاة.. انبعث صفير حاد عطل عملية التنصت. فخبير (الموساد) المدرب، وبحسه الأمني العالي، ادار جهاز التشويش الذي حليه معه، تحسباً.

وعلى مدار تسعة ايام في بداية عام 1968، لم تسفر الراقبة عن شيء ذي قيمة، ف (إبراهام) ماكر للغاية، وضيفه يقوم بمناورات عجيبة للتخفي استدعت تغيير فرق الراقبة والرصد كل عدة ساعات، فضلاً عن جهاز التشويش الإلكتروني الطنان، الذي أفشل عملية التسجيل.

وبالرغم من أن التحريات التي جاءت من (روما) أكدت بان (روبرتو) إيطالي لا شك في ذلك، لكن الأمر كان يبدو محيرًا حقاً، فالساعات التي كان يقضيها بالمكتب مع (إبراهام)، كانت دائمًا تثير شهية الاقتحام.

وبينما كان الجو مشحونا بالقلق والاضطراب، فجأة، ودون توقع.. التقط جهاز كشف الذبذبات اللاسلكية إشارات متقطعة لا تكتمل، تبث لاسلكيا من منطقة السعدون، فصرخ احد الخبراء قائلاً



- الشياطين أيذنا تعد إنها تشبه إشارات جهاز لاسلكي معطل، ويجري إصلاحه وتجربته، وعلى الفور صدرت أوامر عليا بمداهمة المكان. وكانت المفاجأة كما توقعها الضابط العراقي، حيث وجد (روبرتو) منهمكا في إصلاح اللاسلكي، و(إبراهام) يراقبه.. أ

صعق العميلان.. ولهول الصدمة تسمرا في مكانيهما، فانقض عليهما الرجال وكبلوهما واقتيدا مغميان لبنى المخابرات، حيث جرى استجوابهما في ذات الليلة، فاعترف (إبراهام) بكل شيء، بينما التزم (روبرتو) الصمت رغم التعذيب الذي لاقاه، كان جسده قد من صخر، لا رابطة بينه وبين مخه.

وبعد ثلاث ليال من التجويع والعطش انهار (روبرتو) تماماً، واقر بانه ضابط مخابرات إسرائيلي، جاء لمهمة إصلاح الجهاز" فقط" لا للتجسس ضد (العراق)!

وأسفر التحقيق مع العميلين عن مفاجآت عجيبة لم تخطر ببال العراقيين ابدأ، فقد تبين أن شبكة (إبراهام) تضم 36 حاسوسا، هم في مجموعهم خليط عجيب من يهود عراقيين، وإسرائيليين من جنسيات مختلفة، القى القبض على غالبيتهم في غضون أربعة أيام، وقدموا إلى المحكمة العسكرية العليا، وكانت هي المرة الأولى، في عهد الجاسوسية الإسرائيلية في (العراق)، التي يحاكم فيها ستة وثلاثون جاسوسا، تضمهم شبكة جاسوسية واحدة.

وبقدر سعادة رجال المخابرات العراقية لضبط هذه الشبكة الخطيرة، كانت الصدمة قاسية جدًا في (إسرانيل)، وامهر رجالها يعدمون في سبتمبر 1968 بـ (بغداد).



إنها صدمة ما بعدها صدمة، إذ افقدت (الموساد) الثقة بأن رجالها اذكى رجال المخابرات في العالم، وتأكد لها بما لا يدع مجالاً للشك، أن هناك في (العراق)، وفي سائر الوطن العربي، رجال أشد ذكاء وضراوة وخبرة.

### الزعيمة

لم تكن رحلة ترفيهية تلك التي خاضتها (شولا كوهين) من (اليعقوبة) شمالي (بغداد)، إلى (البصرة) فـ"ميناء عبادان" الإيراني.. إنما كانت رحلة ماساة عجيبة شاقة، يخيم عليها القلق والخوف والحذر، وتحمل مع كل خطوة رائحة العذاب والموت، سعيًا وراء حلم الوطن الجديد في (إسرائيل).

تحملت (شولا) ذات السبعة عشر ربيعًا ما يفوق طاقتها، إلى ان وصلت وعائلتها لـ"ميناء حيفا". وما أن استقرت في (تل أبيب) حتى صفعتها الكوارث واحدة تلو الأخرى، دون أن تدرك الصغيرة البضة، لماذا؟

قعندما قتل والدها في انفجار عبوة ناسفة بسوق (تل أبيب) تاوهت هلغا لا تصدق.. وازداد صراخها الكتوم وهي ترى احلامها تتحطم فوق صخرة الوهم شيئا فشيناً. ف(إسرائيل) ليست هي الرجنة) الموعودة. بل (الخدعة الكبرى) التي روجوا لها. ومن اجلها ضحوا بالكثير في سبيل الهرب من (العراق).

مات والدها فلم تقو أمها على تصديق الحقيقة، فخرت صريعة المعاناة والمرض، والفت (شولا) صراخ شقيقها الأكبر، محتجًا



الشياطين. أيضًا تما على ميراث أبيه للأبناء الستة والمسؤولية التي اثقلت كاهله، حتى التقت (عازار)، ونبض قلبها الصغير بالحب لأول مرة، وظنت أن ثمة أمل جديد أشرق بحياتها، بيد أنها فجعت شر فجيعة بقتله هو الآخر في اشتباك مسلح مع أصحاب الأرض والوطن.

هكذا أسودت الحياة في وجهها وركنت إلى الصمت والانزواء تفكر فيما أصابها، وماذا عساها أن تفعل؟ فتملكتها رغبة الانتقام من العرب، لكن شغلتها معاناة الحياة اليومية، والجوع الذي لا يكف صراخه ينهش العقل والبدن.. وبعد عام ماتت أمها، وطفق شقيقها ينفث غضبه بوجه إخوتها، فخرجت تسعى للعمل بإحدى العيادات بشارع" تساهالون هاروفيم"، ووفقت في الحصول على وظيفة مؤقتة، لمؤهلاتها الأنثوية المثيرة الصارخة فاسبغ عليها الراتب الضئيل مسحة من الطمانينة والثقة بنفسها، واحسب بالعيون الجانعة تعريها كل لحظة وترغبها.

فالجسد المشوق المتناسق الأعضاء يغري بالالتهام، والعيون الناعسة الواسعة ذات الرموش الطويلة الكثيفة ترسم اروع صور العناق، والفم المبسام الأملود الدقيق يوحي بمذاق القبل.

وطاردتها العيون والشهقات والهمسات والأيدي الجائعة، فاستسلمت لجنرال في الجيش الإسرائيلي من اصل بولندي يجيد العربية، كان دائم التردد على العيادة، وبين يديه تكشفت لها خطوط الحقيقة وتفاصيلها، فقد ادركت لأول مرة أنها تملك سلاحًا فتاكًا تستطيع به ان تقهر أية قوة.. أنوثتها الطاغية.. وكانت تشبه قنبلة ذرية تذيب بلهيبها الأجساد، وتسيطر بها في يسر على الأعصاب والعقول.

أغدق عليها الجنرال الإسرائيلي بالمال والهدايا، فظنت أنها امتلكته، حتى استوعبت الأمر في النهاية. فالجنرال ما هو إلا ضابط



كبير في جهاز الخابرات، تقرب إليها مستغلاً ظروفها، وعلى وعد بتامين حياتها اغرقها في محيط الجنس والمال، ثم كاشفها برغبته في أن تعمل لصالح الجهاز لتحافظ على أمن (إسرائيل) من جهة، ومن جهة أخرى كي تعيش عيشة رغدة لا تحلم بها فتاة في مثل سنها في (إسرائيل).

لم تكن (شولا) امام واقعها المؤلم تستطيع رفض هذا العرض. فهي تحلم بالمجد المفقود الذي كم رنت إليه، إضافة إلى استيقاظ رغبة الانتقام لديها من العرب الذين قتلوا والدها وحبيبها، وتسببوا في موت أمها كمداً.

لكل ذلك اعلنت موافقتها راضية مقتنعة، لتبدأ بعدها أغرب مغامراتها في عالم المخابرات والجاسوسية، فتستحق عن جدارة لقب "الزعيمة" الذي أطلق عليها في (الموساد)، ذلك لأن ما قامت به لصالح (إسرائيل) على مدى تسع سنوات متصلة، مثير جداً.. وجريء.. وعجيب كل العجب!!

\* \* \*

التحقت (شولا ارازي كوهين) بـ (الوساد) قانعة، وخضعت لتدريب مبدئي في مبنى خاص يقع في كيريا بـ(تل ابيب)، واوكلت لامهر خبراء (الموساد) مهمة ترويض تلك المخلوقة العجيبة الجمال ليصنعوا منها جاسوسة ذكية، مثقفة، لبقة، تجيد إدارة الحوار واجتذاب الرجال والسيطرة على أعصابهم.

ونظرًا لكونها شرقية من (العراق) ولم تحظ بقدر كاف من التعليم.. فقد بعثوا بها إلى (لندن) لتمتزج بالمجتمع والدنيا هناك وتتعلم التحدث بالإنجليزية.

وعلى مدار عام ونصف العام استطاعوا أن يستخرجوا منها خلاصة مخلوقة ثانية، مدربة على فنون التجسس والإغواء



الشياطين. أيضًا تما والسيطرة. وبأوراق ثبوتية مزورة، سافرت إلى (بيروت) في سبتمبر 1952، لتبدأ من هناك أولى مهامها التجسسية واثقة من قدراتها الفائقة، لا تحمل اسلحة فتاكة سوى جسدها المثير.

وفي ساحة المطار الخارجية، تهافت عليها سائقو الأجرة، وأوصلها احدهم إلى وسط (بيروت) حيث نزلت بفندق" الجراند اوتيل"، وفي المساء غادرت الفندق تملأ مسامعها شهقات الإعجاب طوال تجوالها في شوارع المدينة المكتظة بالجمال.

كان عليها ان تستتر وراء وظيفة ما، او مهمة جاءت بها إلى (بيروت)، ولم يكن الأمر بحاجة إلى إثباتات. فقد ادعت بانها مندوبة لإحدى الشركات السياحية الأوروبية، جاءت للبحث عن وكلاء في (لبنان)، فانفتحت لها بذلك الأبواب الغلقة، واقتربت كثيرًا من ترسيط اقدامها تمهيدًا للعمل.. خاصة بعدما تركت الفندق، وانتقلت إلى إحدى الشقق الفاخرة ببناية" الأمباسادور" الشهيرة.

كانت مهمتها الأولى البحث عن مسئول لبناني له نفوذ قوي في الدوانر الرسمية، تستطيع من خلاله أن تنفذ إلى ما تصبو إليه.. وأخيرًا عثرت على ضالتها في شخص موظف كبير اسمه(محمود عوض).. كان يشغل آنذاك أكثر من ست وظائف حكومية.. فذهبت لقابلته للاستفسار عن إجراءات تمديد إقامتها، فسقط في شباكها وخر صريع سحرها، وتعمد تطويل الإجراءات ليراها كثيراً، فتركت له جواز سفرها واخلفت ميعادها معه.. ثم اتصلت هاتفيا به لتخيره بمرضها واعطته عنوان شقتها ليرسل به إليها.

وكما توقعت الجاسوسة المدربة، فقد ذهب اليها اللبناني الذائب بنفسه يحمل جواز سفرها وباقة من الورود، فاستقبلته بملابس شفافة تفضح معالم جسدها، وكان عطرها الفواح



الذكي ينشر جواً من الأحلام والرغبة والاشتهاء.. ومنحته في النهاية جسدها مقابل خدمته.. فبات منذ تلك اللحظة عبداً لحمالها تحركه كيفما تشاء، ولا يرفض لها أمراً.

انشغل (محمود عوض) بمعشوقته وهو السنول المهم ياحدى الدوائر، وشهدت شقة "الأمبا سادور" المحرمة التي تستغرق معظم وقته. فكان ينزف مع رجولته اسرارًا حيوية للغاية تمس (لبنان) وامنه.

تتملكه نشوة الانتشاء عندما يجيب باستفاضة عن استفساراتها ويراها منبهرة مشدوهة متغابية، وبعد انصراقه، على أوراقها تكتب كل ما تفوه به، وتخطط لما سيكون عليه الحال في اللقاء التالى.

\* \* \*

كانت أولى مهام (شولا كوهين) في (بيروت)، السيطرة على الحبر عدد من المسئولين الحكوميين بواسطة الجنس، حتى إذا ما ترقوا في وظائفهم واصبحوا ذوي شأن في صناعة القرار، أعيد من جديد إيقاظهم للعمل لصالح (إسرائيل)، وهؤلاء يطلق عليهم العملاء النائمون. فحينما يتبوءون المناصب العليا، يسهل إخضاعهم لتمييع المواقف السياسية المستقبلية ضد (إسرائيل)، ويشكلون بذلك طابورًا طويلاً من المسئولين يدور في قلك (إسرائيل).. وينفذ سياساتها دونما انحراف عن الخط المرسوم.

لذلك، وسعت (شولا) من علاقاتها بالمسئولين اللبنانيين، وكانت الدائرة شيئا فشيئاً، تتسع لتشمل موظفين رسميين بشتى الجهات الحكومية، كلهم سقطوا صرعى الجسد الناعم الملتهب.



- الشياطين أيضا تما وبالطبع، لم تكن (شولا) بقادرة وحدها على إشباع رغبات كل هؤلاء، إنما عمدت بحاستها الهارية إلى التعرف على فتيات حسناوات، باحثات عن المال، جمعتهن حولها وسخرتهن لتوثيق دائرة معارفها. واستلزم منها ذلك تاجير شقة اخرى، لتخفيف حدة زحام جوعى اللذة بشقتها.

وفي عام 1956 كانت تستاجر خمسة منازل في مختلف انحاء (بيروت)، مجهزة بافخر انواع الأثاث، ومزودة بكاميرات دقيقة واجهزة تسجل كل ما يجري بغرف النوم، وكانت اشهر فتاة لديها، طفلة أرمينية تدعى (لوسي كوبيليان) عمرها أربعة عشر عامًا تخلب بجمالها الألباب وتذيب العقول.

هذه الطفلة كانت إحدى نقاط القوة في شبكة (شولا).. فقد تهافت عليها الرجال كالذباب، وسجدوا لجمالها وفتنتها، أما (شولا) —الزعيمة— فأثرت ألا تمنح جسدها إلا لكبار المسئولين ذوي المراكز الحساسة كي تستخلص بنفسها ما تريده منهم.

ولما تزاحم العمل، رأت (الموساد) أن تعضد (شولا) في مهمتها، فضمت اليها اليهودية(راشيل راقول) في (طرابلس)، وبانضمام (راشيل)، اتخذت شبكة (شولا) مسارًا جديدًا لم يكن في الحسبان.. فالعضوة الجديدة مدربة وماهرة جداً.. ولها خبرة طويلة باعمال الدعارة في (لبنان).

وبالتعاون مع(ادوارد هيس) ضابط الارتباط الإسرائيلي في (بيروت)، أمكن القيام بعدة عمليات جريئة لتهريب أموال اليهود اللبنانيين المهاجرين له (إسرائيل)، بوسيلة" إشهار الإفلاس"، التي سهلت عملية(إميل نتشوتو) التاجر اللبناني اليهودي، الذي هرب له (إسرائيل) بعدما سرق ملايين الليرات من البنوك والتجار.. وكذا



عملية (ابراهيم مزراحي) التاجر الطرابلسي الشهير الذي هرب ايضا بالملايين إلى اليونان، ثم له (إسرائيل)، بينما انخرطت زوجته (ليلى مزراحي) في خدمة الشبكة.. لتسهيل عمليات تهريب اخرى بما لها من علاقات بزوجات اثرياء اليهود. وبتهريب يهود (لبنان) بأموالهم المسروقة إلى (إسرائيل)، اضير الاقتصاد اللبناني ضررًا بالغأ، واضطرت بعض المصارف إلى الاستغناء عن خدمات بعض موظفيها التورطين، وكاد للعملية كلها أن تنكشف، لو لم يكن هناك مسئولون كبار أمكن السيطرة عليهم من قبل، استطاعوا في الوقت المناسب عمل تغطية للفضيحة وإخمادها إلى حين.

\* \* \*

بعدما اتسع نطاق شبكة الجاسوسية، وبالتالي تعددت مصادر التقارير والأسرار، كانت (شولا) تعاني من صعوبة نقل العلومات المتدفقة عليها إلى (إسرائيل)، ورأت أن الحل يكمن في تجنيد أحد اللبنانيين قاطني الجنوب نظرًا لسهولة تسلله إلى (إسرائيل) بالمعلومات والتقارير، دون أن تثير تحركاته أحداً. فكرت جديًا بهذه الحيلة، في ذات الوقت الذي سعت فيه لإيجاد مركز يجمعها بجواسيسها، وبواسطة كبار المسئولين اللبنانيين، استأجرت عميلة (الوساد) إحدى الكافيتريات بشارع "الحمراء"، وحولتها إلى "بار" يزدان بالديكورات والحسناوات اطلقت عليه اسم بار "الرامبو".

ومع الخمر والليل وجدت ضالتها المنشودة في شخص ابن الجنوب الساذج — (محمد سعيد العبد الله)— الذي حملته ساقاه ذات مساء إلى البار.. فتسمر منبهرا بالجسد الأبيض يتراقص ويتمايع، معلنا عن مواطن الإثارة في صراحة.. وثقلت عليه رغباته المكبوتة، فتاه عقله، واحكمت (شولا) سيطرتها عليه بعدما تأكد لديها أنه سقط في براثنها.



الشياطين. أيضا تعد وفي ليلة حمراء اريقت فيها الخمور العتقة، وذبلت العيون وتراخت الأعصاب في وهن، فاتحته في الأمر. وكم كانت واثقة من إجابته، فإنه على استعداد لأن يفعل كل شيء في سبيل الا يخسرها، أو يضيع لحظة واحدة من اوقات المتعة التي ادمنها. فحملته بالتقارير والمعلومات، وتسلل بها إلى الجانب الإسرائيلي.. ولم يرجع إليها باوامر (الموساد) الجديد فقط، بل اصطحب معه ابن عمه (فايز العبد الله) الشاب المغامر.. الذي يعرف الدروب الجبلية ومواطن الضعف الأمني بمناطق الحدود الجنوبية.

وعلى انفراد، اخبر (شولا) بان ابن عمه مستعد هو الآخر للانضمام إلى شبكة الجاسوسية مقابل المال. فلم تمنحه (شولا) المال وحده، بل وهبته اجمل فتياتها اللاتي ضيعن لبه، وسحرنه بما لم يالفه من متع النشوة، ليدور في النهاية كسابقيه في قلك الخيانة والتردي.. واخيرًا جاء لها سعيد بابن العم الثالث (نصرت العبد الله) طانعًا مختارًا هو الأخر، وكأنما عائلة (العبد الله) قد جبلت على الخيانة واعتادتها.. وبذلك امكن له (شولا) أن تنقل ملفات تقاريرها أولا بأول عبر هؤلاء الثلاثة إلى قادتها في (إسرائيل) دونما صعوبة.. أو تشكك من الجهات الأمنية اللبنانية.. وتحول ملهى "الرامبو" إلى مركز لاصطياد الجواسيس وملتقى لهم في ذات الوقت، وأيضاً، مركز لاصطياد الجواسيس وملتقى لهم في ذات الوقت، وأيضاً، ليعاين كبار الوظفين اللبنانيين الفتيات المثيرات المختارات. فتتضاعف خدماتهم لشبكة (شولا)، في وقت لم تكن ظروف الأمن في البنان) مهيأة لتتبع النشاط التجسسي الإسرائيلي في (بيروت)، بسبب انشغال الميليشيات الطائفية بتسليح نفسها، على حساب قوة الجيش والأمن الداخلي.

تغافل (محمود عوض)، المسئول اللبناني الكبير عما تقوم به (شولا) في (لبنان) .. مكتفيًا بالليالي الملتهبة بين احضان الحسان، ولما

ادرك قيمة الخدمات التي يؤديها مقابل الجنس، صارح (شولا) بانه الخاسر بلا شك.. وطالبها بمقابل مادي، حيث أن هدفه الأسمى في الحياة هو المال والثراء. انزعجت (شولا) لطلبه الجديد فهو ثري في الأصل، وما كان يطلب منها سوى فتيات صغيرات جميلات يعدن اليه شبابه. وبرغم سيطرتها عليه بوسائل عدة، منها تصويره في اوضاع شائنة مع اكثر من تسع فتيات، إلا انها نفت فكرة تهديده، ذلك لأنه يعرف جيئا كل التعاملين معها من ذوي المراكز، وكتبت بذلك إلى رؤسائها فوافقوا على رأيها، فأغدقت عليه الأموال مقابل تقاريره عن موظفي الدولة والدوائر الرسمية، التي كان يحملها (العبد الله) إلى الإسرائيليين عبر الحدود في أوقات معينة متفق عليها.

وفي مايو 1958، وصل إلى (بيروت) ضابط سوري مسئول، اجتمع من فوره باحد ضباط الأمن اللبنانيين، وأبلغه بنشاطات (شولا كوهين) المشبوهة، وإحاطتها بأسرار غاية في السرية عن الجيش اللبناني والسوري معاً، تجلبها من خلال شخصيات على مستوى المسؤولية في البلدين على علاقة بها.

كانت خيبة امل الضابط السوري كبيرة، عندما أخبره زميله اللبناني بأن (شولا) بعيدة عن الشبهات. وتم حفظ محضر الاجتماع في الأدراج برغم تأكيدات السوريين.

وفي بداية عام 1961 وقع محضر الاجتماع تحت يد ضابط لبناني شهم اسمه (عزيز الأحدب) فقرا ما تحويه السطور.. وبدا في حمع المعلومات في سرية تامة عن (شولا).. وفوجئ بعد عدة اشهر من المراقبات والتحريات بان الفتاة تدير اكبر شبكة جاسوسية إسرائيلية في (لبنان) .. امتدت نشاطاتها لتشمل كل مناحي الحياة المدنية والعسكرية، ليس ذلك فحسب، بل تجمعت لديه ادلة



كافية، بأنها وراء عمليات تهريب اليهود اللبنانيين إلى (إسرائيل)، بواسطة آل(العبدالله) الذين يجيدون استخدام الدروب الوعرة في الجنوب.

هكذا، وبعد تسع سنوات من التجسس، القى (عزيز الأحدب) القبض على (شولا كوهين) في اغسطس 1961، واعترفت في الحال على شركانها، واثقة من أن نجدة ستجيئها حالاً من (إسرائيل).

وأمام القضاء العسكري اللبناني تكشفت حقائق مذهلة، عن تورط شخصيات عديدة مسئولة، في إمدادها بادق الأسرار والتقارير التي تمس (لبنان) وكيانه.

أصدرت المحكمة في 25 يوليو 1962 حكمًا بالسجن مدة عشرين عامًا على (شولا كوهين)، التي اطلق عليها اليهود لقب" الزعيمة" و 15 عامًا على زميلتها (راشيل رافول). اما (محمود عوض) فقد قضى نحبه في "سجن الرملة" في يونيو 1962 إثر نوبة قلبية فاجأته قبل الحكم عليه، فلقي جزاء ربه وحكمه العادل.

لكن المثير للدهشة حقاً، ان يصدر حكما بسجن الـ (العبدالله) الثلاثة، عشرون شهرا فقط لكل منهم!.. إلى جانب احكام اخرى بالسجن تقل عن عام على مسئولين لبنانيين ضالعين في الجاسوسية، بما يؤكد ما ذكرناه انفا من ميوعة القوانين الجنائية التي يعمل بها في (لبنان)، وكانت سببا رئيسيا من اسباب تحول (بيروت) إلى اشهر عاصمة عربية يامن فيها الجواسيس على رقابهم، وساحة تباع فيها الأسرار القومية بأجساد النساء وتشترى.





## » م. سند رانتند دخیل «

عضو رابطة هواة اثبتافيزيقية العالية ومنظمة سيتي الامريكية وسام

# كسر تتنفرت الحب !



#### اليتافيزقية والحب ا

" علم يدرس الخوارق ويتضمن علم الخوارق أو (الباراسيكولوجي) فرعين مهمين هما الإدراك الفائق للحس (ESP) (الحصول على معلومات عن غير طريق الحواس) والتحريك عن بعد ( Telekinesis ) (تحريك الأجسام عن غير طريق القوى المادية). يدرس هذا العلم كذلك الحياة بعد الوت وتجارب الدنو من الموت NDE ) ) , والبيوت المسكونة والأشباح الصاخبة وتجارب مغادرة الجسد والعلاج النفسي واصوات الدقات في الغرف الصاخبة وتجارب مغادرة الجسد والعلاج النفسي عاصوات الدقات الاستفهام..."

من كتاب: "موسوعة الظلام"

" شعبة من فلسفة العلوم الطبيعية، وتعرف على انها فلسفة تبحث في أسرار الكون والظواهر الغريبة وجميع الأمور الغيبية التي لم يجد لها العلماء تفسيرا ، وكلمة (ميتافيزيقيا) نفسها تعني (ما وراء الطبيعة)، ويعتبر الفيلسوف (ارسطو) أول من كتب في هذا المجال عندما قام بتاليف كتابا يتحدث عن أسرار الكون أطلق عليه اسم (الفلسفة الأولى)، إلا أنه لم يستخدم مصطلح (ميتافيزيقا) في أي من محاضراته أو كتبه على الإطلاق!! بل جاء هذا المسمى بالصدفة البحتة، فبينما كان تلامذته يصنفون كتبه في مكتبته الخاصة، جاء كتاب (الفلسفة الأولى) مباشرة خلف كتاب (الطبيعة) الشهير — الذي قام بتاليفه (أرسطو) أيضا و فاطلق تلامذته على كتاب (الفلسفة الأولى) اسم؛ (ميتافيزيقا)، أي (الكتاب الذي جاء ترتيبه بعد كتاب الطبيعة)، ومن هنا جاءت تسمية (ما وراء الطبيعة) لكل الظواهر الغريبة والغيبيات "

من كتاب: "خلف اسوار العلم"



ما هو الحب ؟؟.. يطرح هذا السؤال نفسه على العديد من المحبين والعشاق والعلماء والختصين والباحثين حول العالم..

فعلى الرغم مما يبدو عليه السؤال من سهولة، إلا أن الإجابة عليه صعبة جدا.. ومعقدة..

فحتى يومنا هذا لم تتفق الموسوعات على تعريف واضح لهذا الانفعال النفسي الغريب.. بل حتى أنها لم تتفق على إنها انفعال نفسي أم حيوي..

و تكتفي اشهر الموسوعات العالمية على تعريف الحب بانه :

" مجموعة من العواطف والتجارب تعلقتا بإحساس المودة القوية أو الوحدانية العميقة"

اي انها بكلمات ابسط، ارتباط معنوي غريب يربط اي شخصين على وجه الأرض.. سواء كان أب وام.. أخ واخت.. صديق وصديقة.. ذكر وأنثى..

و بعيدا عن أبحاث الفلاسفة وعلماء النفس في هذا المجال – والتي تملأ نتائجها الكتب والمجلات والمنتديات العربية في فضاء الانترنت - دعونا ننظر للموضوع من الناحية العلمية البحتة...

فقد شغل علماء الأحياء والكيمياء انفسهم خلال القرن الماضي في إيجاد صيغة تعريفية واضحة لهذا الانفعال الغريب المسمى بالحب..

كما قامت العديد من المؤسسات العلمية المحترمة والرزينة خلال الربع الأخير من القرن العشرين بدراسة العديد من الانفعالات المختلفة من بينها الحب لتصل في نهاية المطاف إلى عدد من النتائج المذهد.



اولها أن الحب هو كغيرة من الانفعالات الطبيعية النفسية نتاج طبيعي لتفاعلات كيميائية تجري في جسم الإنسان ومخه بسبب ارتفاع بروتين معين في الجسم يطلق عليه اسم (نيروتروفينز).

كما وجد الباحثون أن الدوائر العصبية تتوقف عن العمل بشكل طبيعي حين خوض مشاعر الحب، مما يسبب عدم التقييم السليم للأمور.. ولهذا السبب تحديدا نجد العديد من الأشخاص يتغاضون عن أخطاء من يحبون إل...

حتى مشاعر القلق على من نحب ربطت بكيمياء مخنا حيث اشارت اغلب التحاليل إلى أن السبب الرئيسي في ذلك هو إن هرمون (تيستوستيرون) قد يتسبب في تدمير بعض المواد الأساسية فيه، والتي تسبب حالات القلق المختلفة عند العشاق!..

كما عثر العلماء على حقيقة اخرى بعد أن اجروا دراسة واسعة شملت مجموعة من الرجال والنساء وقعوا في الحب وهي إن هرمون (تيستوستيرون) يقل عن معدلاته الطبيعية عند الحبين من الرجال بينما يزيد عند النساء ، كما اشارت دراسة اخرى قامت بها جامعة (لندن كوليدج) إن الوقوع في مصيدة الحب يقع بالفعل تحت تأثير دوائر المط التي تخضع بدورها لكيمياء مجهولة يحاول العلم قل طلاسمها في الوقت الحالي.

و هنا لنا وقفة.. فهذه الدراسة الأخيرة فتحت المجال على نقطة هامة.. وهي إن كيمياء الحب عند الرجال تختلف عنها عند النساء مما اعطى الضوء الأخضر لعدد من الهيئات العلمية للبحث بصورة مكثفة حول فروق مشاعر الحب بين الرجل والمراة..



فعثر العلماء على نتائج مذهلة تفيد في ان الرجل إنسان متعدد!!

بالفعل أنت لم تخطئ قراءة السطور السابقة، فقد أثبت العلم الحديث أن الرجل بالفعل يستطيع أن يحب أكثر من امراة بنفس الدرجة من الحب في الوقت نفسه!!..

ما قراتموه ليس استنتاجات فارغة.. بل هي حقائق علمية توصل إليها العلم و قطع بها شوطا.. فمشاعر الرجل مختلفة تماما عن مشاعر الرأة، التي لا تستطيع أن تقدم الحب الصادق إلا لرجل واحد فقط.. بينما الرجل يستطيع أن يقدم الحب الصادق نفسه لأكثر من امراة، دون أن ينقص هذا من حبه لأي منهما!!

وهنا يحسم العلم امرأ آخر جديدا ويفسر لنا لماذا كانت المراة تعتقد عبر العصور بأن من طبع الرجل الخيانة.. بينما لم تفهم هي بعد الكيمياء المختلفة بين الرجل والمراة..

حتى في مملكة الحيوان لاحظ العلماء وجود هذه الحقيقة.. فلقطيع الإناث في العديد من الفصائل ذكر واحد، بينما لا نجد الأنثى تشارك أكثر من ذكر!..

لست أحاول هنا تبرير خيانة الرجل للمراة، أو أن ادعوا الرجل لخيانة زوجته.. بل أطرح لكم حقائق علمية.. وأترك طاولة البحث لكم في هذا المجال، كما حاول العديد من العلماء..

و اكتشف الباحثون أيضا وجود فروق جذرية بين الحب والإعجاب.. فالأول انفعال حيوي، بينما الآخر نفسي بحت..

و في نهاية القرن العشرين حاول عدد من الباحثين في العديد من الدول الأوربية البدء في دراسات، مفادها انه يمكن ابتكار عقارات تتحكم في الحب..



بحيث تقوم هذه العقارات برفع او خفض درجة الحب بين الأشخاص من خلال التحكم بالهرمونات ، ورغم كون هذه الأبحاث لازالت تسير في مجال اكتشاف عقار (كيوبيد) السحري.. ورغم كون الدراسات تسير في الوقت الحاضر إلى محاولة الكشف عن عناصر هذه الكيمياء الغامضة، في محاولة جادة للتحكم في هذا الانفعال الغريب المسمى بالحب، إلا أن اغلب العلماء والمختصين يراهنون على إن هذه الدراسات ستفشل فشلا ذريعا.. كون الحب انفعال غريب يتحكم به عدد الهرمونات التي لا يمكن السيطرة عليها.

بمعنى اخر لا يمكن أن يستجيب لأي نوع من العقاقير مثل بقية الانفعالات ( كالخوف والإكتئاب ) التي تستجيب لأنواع معينه من الأدوية..

و هذا رأيي الشخصي ايضا..

و قبل أن نختم هذه القالة.. سيطرح السؤال نفسه على العديد منكم:

ما دخل الحب في علم ما وراء الطبيعة؟..

السبب بسيط..

و هو كما اشرنا في بداية البحث إن عالم ما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقية ) يشمل جميع العلوم والدراسات في المجالات التي لم تحسم بعد...

اى انه باختصار هو علم الركض خلف علامات الاستفهام..

و بما ان الحب — كما شاهدنا — لازال مشاعر غامضة نكتشف عنها الزيد يوما بعد يوم وتتضارب حولها الأبحاث بصورة



مثيرة دون أن يجد العلم لها تفسير واضح حتى الآن.. فدعونا نضيفها إذن إلى مثيلاتها من المشاعر الغامضة مثل ( ديجافو ) وغيرها..

و حتى يتم الكشف عن أغوار هذه المشاعر وانتقالها من خانة علوم ما وراء الطبيعة إلى علم الكيمياء أو الأحياء أو حتى علم النفس..

دعونا نستمتع بهدوء، بحالة اسمها..

الحب..





## » د.تامر احمد « من سيحضر الماذون؟



منذ فترة وانا أعيش قصة حب ملتهبة مع زميلة الدراسة والصبا (علا) التي تعرفت عليها في الجامعة واحببتها حباً جارفاً من أول وثالث وخامس نظرة ، واسعدني أنها بادلتني نفس الشعور، وقضينا ثلاثة أعوام في حبنا بين حقد الحاسدين وحسد الحاقدين حتى أنهينا الدراسة واعتقدت أنه أن الأوان لكي نرتبط رسمياً.

- » علا انا عايز آجي اقابل باباكي
  - » نعم؟! تقابل بابا .. ليه ؟
- » هاخد رابه في تخصيب اليورانيوم الحي .. يعني

هاقابله ليه يا علا .. اكيد هاطلب إيدك منه

💥 تطلب إيدي .. طيب ومستعجل علي إيه ؟

هنا ساورني الشك فالمفرض أن أي فتاة تتعجل هذا اللقاء ، كما أني لم الحظ عليها الفرحة المعتادة لكل فتاة يخبرها فتاها أنه في طريق الارتباط الرسمي

- » علا .. انا حاسس انك متغيرة
- الحكاية إني مافيش حاجة والله يا كريم .. كل الحكاية إني شايفاك مستعجل شوية .. ليه مش بتأجل المقابلة دي زي كل الولاد؟
  - البنات؟ وانتى ليه مش مستعجلة زي كل البنات؟
    - » اصل بصراحة .. انا خايفة عليك
      - » من إيه ؟؟
        - > من بابا
      - » ليه ؟ هو بابا بيخوف ؟!!



- اصل بابا صعب قوي .. رجل اعمال كبير زيه بيفتكر إن كل واحد بيقرب من بنته يبقي اكيد طمعان فيها
- پس انا حبیتك من غیر ما اعرف إن باباكي غني ..
   أي نعم حبیتك اكتر لما عرفت، بس انا فعلاً بحیك
  - انا عارفة يا كيمو .. بس
- » مافیش بس .. انا هاجی اقابل بابا النهارده الساعة سبعة
  - » ماشی .. أنا حذرتك وأنت حر

في تمام السابعة كان كريم متانقاً بشدة بعد ان استعار حلة زوج خالته وقميص عمه وجوربه هو شخصياً، وقصد فيلا عبد الحميد بيه والد علا.. كعادة مصرية صميمة لا يجوز مخالفتها كل الأغنياء لديهم خادم زنجي مخصص لفتح الباب و من يخالف هذا يقع تحت طائلة القانون .. ويبدو أن سر عدم القبض على كل من يسرقون قروضاً من البنوك بدون ضمانات هو وجود خادم زنجي لديهم يفتح الباب .. هذا سبب كاف لإطلاق سراحهم .. فتح زنجيُهم الباب ودلف كريم إلى بهو الفيلا ليجد شخصين أخرين في قمة التانق والتالق ينتظران، تفحصهما بنظره يبدوان رجلا اعمال احدهما كان بدينا خفيف الشعر يميل إلى الصلع كرشه الضخم تعلو مع كل شهيق وزفير .. وحتى بدون ان يتنفس فكرشه كانت تبدو ككائن آخر له حركاته الستقلة عن الجسد أما الآخر فكان يبدو كنجم سينماني.. ممشوق القوام رياضي الجسم وسيم في الثلاثين من عمره وفي الليون من ثروته..



بعد هذا الفحص البدأي اتخذ كريم مجلسه منتظراً .. لحظات و جاء والد علا الذي بدا لطيفاً ودوداً علي عكس ما كان يتوقع .. رحب بهم ثم جلس

انا عارف إنكم كلكم جايين تطلبوا إيد علا بنتي هنا سقط قلب كريم بين فردتي حذائه - حذاء اخيه في الواقع - فالمنافسة بينه وبين ذلك التوم كروز محسومة تماماً لصلحة توم .. إنهما منافسان إذن .. إن .. إن .. إن .. إن .. إنهما منافسان إذن .. إن .. إن .. إنهما منافسان إذن .. إنهما منافسان إذن .. إنهما منافسان إذن .. إن .. إنهما منافسان إذن .. إنهما منافسان إذن .. إنهما منافسان إذن .. إن .. إنهما منافسان إذن .. إن .. إنهما منافسان إذن .. إنهما منافسان إذن .. إنهما منافسان إذن .. إن .. إنهما منافسان إذن .. إن .. إنهما منافسان إذن .. إنهما منافسان منافسان منافسان منافسان إذن .. إنهما منافسان م

النا سعيد بكم جدا .. لكن برضه أنا أب و تهمني مصلحة بنتي عشان كده لازم اعرفكم كويس واختار الأصلح لها.. وفي البداية الأول أحب أتعرف عليكم ونبدا بالأسماء

تقدم الأول متنحنحاً وقال بكل ثقة:

۱۵ فادي أبو الكرم ابن وزير السياحة الأسبق

نظر له كريم بدهشة وايقن أنه سيكون الفائز بزواج علا قبل أن يفاجا بالشاب البدين ذو الشعر الأشهب يقول:

معتز ابو العز ابن مساعد رئيس البنك الدولي
 اسقط في يد كريم الذي وقف بدوره ليقول بوجل:

» ڪريم ...

كان الموقف يذكره بأيام فصل الابتدائي التعيس حين كان التلاميذ يقفون بالدور ليقولوا أسمائهم وهل قاموا بعمل الواجب أم لا .. وكان دوماً مقصراً ويتحجج بكل الحجج الواهية التي كانت لا تسمن ولا تغني من عقاب .. المنافسان هذه المرة قد قاما بعمل الواجب وزيادة .. تري هل تصلح حجة نسيان الكشكول في غرفة الجدة المريضة بالمستشفي هذه المرة ؟!!



نظر لهم الأب وتابع

- المهنة «
- > مالك ومدير سلسلة مطاعم عالية
- >>> مستثمر ذو أسهم عديدة في بورصتي لندن ودبي
  - » ڪريم ...
- بصوا يا شباب .. انتم طبعا كلكم شباب زي الفل ..
   بس أنا بنتي مش هايخدها اي حد .. انتم عارفين حواديت ابله
   فضيلة ؟
  - » أبله فضيلة !!
- العصر العصر العالم الحال العصر العصر العصر العصر العالم العال
- پالضبط .. كان فيه ملك عنده بنت وكان متقدم لها ثلاثة أمراء والملك كان محتار يجوزها لين
  - » وعمل ایه ؟
- عمل منافسات بينهم اللي يكسب فيها يبقي هو اللي يجيب الماذون و يتجوز الأميرة والبقاء للأصلح
  - » يعني هاتعمل منافسات بيننا يا عمى
    - » بالضبط كده
- اوعي تكون ناوي تبعتنا ندور علي بساط الريح والحكيم اصفهان



- الأميرة اللي محتاجة زيت بذرة الكتان عشان تصحي
- انا ماكنتش بحب الحكايات دي عشان كان دايماً ابن الحطاب هو اللي بينتصر علي الأمراء ، وكان كل الحطابين زمان كانوا عباقرة
  - » وانت معترض على إيه ؟
- پ لو الحطابين كانوا عباقرة كده كانوا أصبحوا ملوك، والأمراء لو اغبياء كده كانوا بقوا حطابين
- » لا يا شاطر أنت وهو .. دي مسابقات في مجالات تانية
  - » مجالات ایه ؟؟
- > كل حاجة .. رياضة واقتصاد وادب وفلسفة وكيمياء ومعلومات عامة .. اللي يتجوز علا لازم يتعب .. وانتم عارفين .. من طلب العلا ..

الثلاثة في نفس واحد:

- » سهر الليالي
- پرافو علیکم .. اشوفکم بکرة الصبح

انصرف الشباب الثلاثة

فادي:

ایه رایکم یا شباب .. تنسحبوا بکرامتکم بدل ما تتعرضوا للهزیمة ویبقی شکلکم وحش

معتز



اشمعنی ؟

» مش هو قال البقاء للأصلع !!

ڪريم،

پا جماعة انتم يمكن عايزين تتجوزوا علا عشان مركز والدها

انت عايز تتجوزها ليه يا مواطن .. للقضاء علي

العنوسة ؟

هاها .. حلوة دي يا روميو ..

پا سیدی حبها براحتك .. أنت حبها وانا هاتجوزها

انا اللي هاتجوزها دا بعدك .. أنا اللي هاتجوزها

» هي سايبة .. انا مش هاسيبها ابدأ

بعد مشادة حامية انصرف الجميع ، وتوجه كريم إلي بيته.. في الطريق كلمته علا علي المحمول

ايوة يا علا .. باباكي عامل لنا مسابقات عشان نتجوزك .. ناقص يقول لنا اطلبوا زيرو تسعمية

» معلش یا حبیبی استحمل عشان خاطری

» مانا لو ماكنتش بحبك ماكنتش قبلت الوضع دا..



- اصبر شویة یا حبیبی
- » حاضر .. وربنا يستر
  - » ڪريم
- ذاكر منهج الفيزياء بتاع الثانوية العامة كويس ..
   ويا ريت تقرا كام مرجع من بتوع كلية العلوم عشان اسئلة بكرة جايه منه .. تصبح على خير يا حبيبى
- خير .. هي الفيزياء فيها خير .. تصبحي علي ذرة وصل كريم إلي البيت وأخرج منهج الفيزياء للثانوية العامة وغمغم
- پا ربي .. عشان اتجوز اذاكر فيزياء .. يا ليلة سوداء.. امري لله

في الصباح توجه الشباب الثلاثة إلي مقر شركة عبد الحميد بيه الذي كان يتريض وما أن رأهم حتى تهللت أساريره — هم بيكتبوها كده .. وأنا ما أعرفش إيه أساريره دي ولا بتتهلل إزاي أصلا — ودعاهم إليه

- اهلا شباب .. اتفضلوا .. دي أرقام الجلوس اقعدوا وهاسلمكم دلوقتي أوراق الامتحان
  - ₩ امتحان ؟؟
  - » طبعاً .. مش اتفقنا
  - » بس احنا مش مستعدین
- الله المنافق المنافق المنافقة المنا



- » طيب هانمتحن في إيه؟
- » اساسيات وقوانين الفيزياء

معتز،

- » قوانين الفيسبا ؟!! يعني الخوذة وحزام الأمان وكده
  - العربى .. علم الطبيعة بالعربى ..

فادي ،

- » فيزيكس يا معتز
- ۱۵ .. بتاعة رزر فورد وجدول الدوري
- پالا عشان الامتحان !! ما علينا .. بالا عشان الامتحان

جلسوا واستلموا كراسات الإجابة وبداوا في حل الامتحان .. انهمك كريم في الكتابة بينما مال فادي علي معتز

- » مین نیوتن دا ؟
- الجدع بتاع التفاح
- انا كنت فاكره بتاع البانيو
- الا بتاع البانيو كان اسمه ارشميدس
- په يا اخي الأسامي الغريبة دي .. هم الفراعنة
   ماكانش عندهم أسامي سهلة زي هاني ومحسن والناس دي
- اولاً .. دول مش فراعنة دول إغريق .. ثانياً عمرك سمعت عن إغريقي اسمه محسن
  - 7 «
  - \* خلاص .. اتكتم وجاوب اي حاجة



- " ماحدش يغش ".. صاح بها عبد الحميد بيه وما هي إلا دقائق وتم تجميع الأوراق
- انا عارف یا اولاد إنكم مش مستعدین .. بس دي كلها معلومات عامة
- الغطس دا عامة ازاي يا بيه .. بقي قانون الغطس دا معلومات عامة ؟
  - اولاً اسمه قانون الطفو .. ودا كل الناس عارفينه
- » دي ماكانتش في الامتحان اصلاً .. انت جبتها منين
- انا قلت احط كل الأسماء الغريبة اللي أعرفها... اقليدس وأرشميدس ونتينياهو .. يمكن ننجح
- » عموما دا مش الاختبار الوحيد .. دلوقتي اختبار اللياقة البدنية.. غيروا هدومكم عشان عندكم 15 كيلو اختراق ضاحية دلوقتي
  - ضاحیة ۱۱ استر یا رب

بداوا الركض بحماس كلهم ولكن حماس معتز فتر بعد عشر ثوان فحسب بينما أكمل كريم وفادي السباق الذي انتهي بحصول فادي علي المركز الأول يليه كريم يليهما بمسافة طويلة معتز البدين الذي كان يعاني الأمرين من كل هذا المجهود الكبير

#### استقبلهم عبد الحميد بيه

- » اهلا اهلا بالأبطال .. عصير يا مرسى
- انا عارف انكم بذلتم مجهود كبير بس كل دا في سبيل علا .. ومن طلب العلا..



الثلاثة في نفس واحد - متقطع من قرط الإجهاد:

- » س..هر الليه...الي

ساله معتز لاهثأ

- شو لسه فیه مسابقات تانی .. دانا هلکت
- اه طبعا .. لسه بدري .. یالا علی السباحة
  - » انا مابعرفش اعووووم

قام عبد الحميد بيه بتحكيم مسابقات السباحة المختلفة من سباحة حرة إلي قفز حر إلي غطس حتى الباليه الإيقاعي وكرة الماء .. تلا هذا تمارين ضغط وبطن وعقلة وجمباز واختبار للكاتا الرابعة في الكاراتيه .. كان التفوق بين كريم وفادي بالتبادل والفشل الذريع كان دوما من نصيب معتز

دلوقتي آخر اختبار .. المفروض إن المتسابق هاير كب حصان من غير لجام وإيديه متكتفة ورا ضهره عينيه متغمية و بيجري علي جسر خشب بيتكسر وتحته نار والعة وتعابين وسيوف وعلي الناحية التانية فيه تاج من الماس المفروض يجيبه عشان يلبسه للأميرة .. أأ .. اقصد علا ويتجوزها

نظر له الثلاثة غير مصدقين ما يقول وساله معتز

پا باشا ممكن آسالك سؤال



- » اتفضل
- » هو اللك بتاع أبله فضيلة عمل السابقات دي كلها !!
  - فيما بعد في احد الطاعم
  - » علا .. انا تعیت قوی
  - انا قلت لك من الأول .. بابا صعب جداً
- الشكلة إنه ماسالش عن اي حاجة لسه .. كلها
  - اختبارات مدرسة الموهوبين

والاعيب السيرك

- » ما انت موهوب يا حبيبي
- انا موهوب في حبك .. إنما مش في السباحة والغطس
- >> معلش يا كيمو .. إحنا ابتدينا المشوار ولازم نكمله
- » عشان خاطرك انتي بس يا علا .. الله يرحمك يا
  - شكوكو
    - ₩ شكوكو ١١
    - » آه .. اصله زمان قال " الحب بهدلة "
    - بعد عدة ايام استدعى والد علا الشبان الثلاثة
- اهلا بالشباب .. بيتهيالي ارتحتم شوية من التمارين
  - الرياضية
  - إحنا اتهلكنا يا باشا



> عموماً النهارده أنا عايز اشوف قدرتكم علي الرومانسية

» ازاي یا باشا ؟

پغني كل واحد دلوقتي ينزل يجيب هدية لعلا عشان عيد ميلادها

قال كريم

انا إديتها هدية عيد ميلادها خلاص

» نعم ؟ال

ان انا الله .. مش قصدي .. قصدي اعتبر سعادتك إن انا جبتها خلاص

بعد ساعة عاد الثلاثة .. كريم كان يحمل بوكيه ضخم جدا من الورود الحمراء البديعة يتوسطها دب احمر عليه كلمة ( احبك ) بسبع لغات حية.. نظر له فادي ساخراً وساله

» ایه دا یا رومیو؟

» دا فلفل رومي

المحد ال

» يعني شايف الورد هايخرم عينك .. يبقى إيه

» بقي هي دي الهدية

- ايوة .. علا بتموت في الورد الأحمر
  - **>> طیب**

دخل والد علا عليهم

- » حلو قوي دا يا ... قلت لي اسمك إيه ؟
  - » ڪريم
  - >> حلو قوي يا كريم

نظر كريم بجانب عينه لفادي وقال

- » يعنى عجبك يا ياشا ؟
  - الم حدا
  - » سامع يا اللي في بالي
- » وانت يا فادي جبت إيه ؟
- > حضرتك بص من الشباك وهاتشوف

نظر والد علا من ناقذته ليجد الحديقة امام الفيلا وقد تم زرعها بالكامل بالورود الحمراء اليانعة والتي يتوسطها اسم علا باعواد الفل .. تدلي قك كريم السفلي ببلاهة

- اااه ﴿
- انت رائع یا فادی
- > عشان تعرف .. انا كلي رومانسية
- > طيب والاستاذ معتز اخباره إيه معانا ؟



₩ معتز

پا باشا انا مش بتاع حركات ولا بص من الشباك ولا رج الإزازة .. اتفضل

وناول والدعلا ورقة

ایه دا

المجيكا .. فيها كبر حديقة ورد في بلجيكا .. فيها كل انواع واشكال والوان الورود هدية متواضعة مني لعلا

هدية مقبولة يا معتز .. انتم كلكم رومانسيين بنسب مختلفة .. ودا هايخليني مش قادر اقرر لسه مين فيكم اللي هايتجوز علا

قال كريم

» ماتسال علا يا باشا

اسالها علي ايه ؟

عن رايها وهي تختار حد مننا بدل الاختبارات دي

» وعلا إيه علاقتها بالموضوع دا

S ap

ڪلها

علا هاتقول رایها علي اللي انا اشوفه مناسب ، ولو مش موافقة مش هاغصب علیها .. إنما مش هاتتجوز حد انا مش شایفه مناسب.. مفهوم ؟؟



| مفهو | <  |
|------|----|
| مسهو | 44 |

فيما بعد مع علا

- پا علا كلميه .. قولي له اي حاجة .. الولدين دول
   هايفرموني بينهم
- الفدرش اكلمه .. المفروض إن أنا ما اعرفش اصلاً إن فيه حاجات من دي
- پ وهو الفروض يبقي فيه حاجات من دي برضه ؟؟ في عرف مين يعني عشان بحب، كل دا يجري لي
  - انا قلت لك من الأول
  - » ما كنتش اعرف إن ابوكي مجنون
    - » ماتقولش كده عن دادي
- - » عموماً لو مش عايز تكمل انت حر
    - » هو بمزاجي
    - » امال بمزاج مين ؟
  - الجاموسة قلبي .. قلبي اللي حب وممشيني وراه زي الجاموسة
    - » بجد .. هاتستحمل عشان بتحبني
- پ بحبك ومش قادر اتخيل نفسي من غيرك .. بس المنافسة مش متكافئة يا علا وانتي عارفة ظروفي .. دا فيه واحد



جايب لك هدية جنينة ورد في بلجيكا .. مش بعيد لو ابوكي وافق عليه الاقيه اشتري لك إنجلزا وكتبها بإسمك

- » يا حبيبي كل دا مش مهم .. الهم إنك بتحبني ومستعد تعمل علشاني اي حاجة .. طيب لو بإيديك تشتري لي انهي بلد هدية جوازنا ؟
  - » بولاق ابو العلا
    - » أنت بتهزر
  - پعني هو انتي اللي بتتكلمي جد .. اديني باهزر يا علابدل ما اطق
    - » طيب ناوي تعمل إيه ؟
    - اعمل ايه يعني .. هاڪمل
      - في اللقاء التالي بوالد علا قال لهم
  - النهاردة عايز اقيس مستوي ذكاءكم .. عشان كده الاختبارات هاتكون مختلفة شوية
    - » مختلفة إزاي يعنى ؟
    - » كلها تمارين ذهنية
      - العنى ايه ؟؟
    - پعني الأول نسخن كده .. كل واحد ياخد 200 لعبة كلمات متقاطعة و200 سودوكو ويحلهم لحد ما ارجع لكم تاني
      - شكوكو ۱۱ ایه شكوكو دا



**> سودوكو يا معتز .. لعبة ارقام زي الكلمات** المتقاطعة كده

قال معتز:

- > على كده حضرتك مسافر بقى
  - ₩ لأ..ليه
- **>> اصل بادوب عقبال ما سيادتك تقضي 3 شهور** المصيف نكون خلصنا
  - » قصدك ايه .. كتير عليكم 200 ؟
    - » يا باشا كتير حتي عشرين
    - ۱۵ والله یا باشا .. معتز بیتکلم صح
- شباب خرع .. زمان كنا نحل السودوكو واحنا نايمين
- پ یا عمي هو السودوكو كان طلع ایامكم .. دا الجري كان بالنسبة لكم تكنولوجیا
- - » ایه ؟ اختبارات ایه تاني؟
  - اشوف مستوي تفكيركم في الشطرنج

صاح كريم:

انا عمي .. من الناحية دي اطمئن خالص .. انا عبقري في الشطرنج .. عايزني الاعب مين؟ معتز ولا فادي



- » كاسباروف
  - 9 00 4
- » كاسباروف .. ايه .. خفت ؟
- الشطرنج .. هو متقدم لعلا هو كمان ؟!!
- لا طبعاً .. فيه برنامج كمبيوتر مبرمج إنه يلعب
   وكان كاسباروف هو اللي بيلعب .. و تبقوا توروني شطارتكم
   بقي .. عايزكم تكسبوه
  - > فيه حاجة غير الشطرنج ؟
- شوية الغاز وفوازير بسيطة واختبار مستوى الذكاء وقياس سرعة التفكير والاستجابة العصبية والتوافق العضلي العصبي ودقة اتخاذ القرار .. بس
  - **%** عمی
  - × نعم
  - انا كرهت الملك بتاع ابله فضيلة
    - العلا العلا العلا العلا العلا
      - » سهر الليالي
  - الضبط كده .. بالا على الاختبارات
  - انصرف والد علا في حين مال معتز علي كريم متسائلا
    - » هي مش سهر الليالي دي اغنية لفيروز ؟؟



ارحمنی یا معتر

فيما بعد في مكتب عبد الحميد بيه

جلس والد علا علي مكتبه يطالع نتانج الاختبارات وأمامه الشبان الثلاثة المرقبون

- العدل العدل العدل العدل المطلوب
  - » ودا معناه ایه؟
- » معناه إني برضه مش هاقدر اقرر مين فيكم اللي يتجوز علا من الاختبار دا .. لازم اختبارات تاني
  - 💥 تاااني
- ايوة طبعاً .. عايز اعرف مهاراتكم في العمل الخيري .. لو معاك مليون جنيه عشان تعمل عمل خيري .. تتصرف بيهم إزاي؟

معتزء

انا هابني اوتيل خمس نجوم للقطط الضالة اللي يا عيني مش لاقية حد يراعيها

فادي ،

قطط إيه بس .. أنا هاسس جمعية لحماية الحيتان اللي بتنتحر انتحار جماعي ويكون فيها خبراء في الطب النفسي عشان يشوفوا مشاكل الحيتان ونحاول نحلها

كريم:



هو لازم يعني حيوانات .. انا هاعمل سلسلة قوافل طبية لقري ومحافظات مصر تعالج الناس الغلابة مجاناً

معتز،

ایه دا .. هو لسه فیه ناس غلابة ؟

ڪريم ،

امال ایه

فادي بدهشة :

> عندنا هنا في إيجيبت ؟

كريم:

پيس أوف كورس .. يا ابني الغلابة هم المادة الخام للشعب المصري

الله .. ماكنتش اعرف .. مش فيه وزير من فترة قال إنه هايقضي على الفقر في سبتمبر اللي فات

» ماهي الحكومة لغت شهر سبتمبر في السنة دي

تدخل عبد الحميد بيه

>> كفاية يا ولاد .. مالناش دعوة بالسياسة .. انا لسه مش قادر اقرر مين فيكم اصلح لعلا

» یعنی ایه یا باشا

» يعني لسه فترة الاختبار

» ارجوك كفاية

- پ بس المرة دي عايز أشوف مهاراتكم الاقتصادية ..
  اللى يتجوز بنتي لازم يكون عنده فكر اقتصادي ممتاز
  - العرفها ازاي ؟
- » عايز كل واحد فيكم يفكر إزاي يكسب مليون جنيه في ثلاثة ايام

فادي:

انا عن نفسي هاعمل مهرجان كبير في سلسلة الطاعم واعزم مشاهير البلد واعمل تخفيض 10 ٪ لكل واحد تتعدي طلباته الف جنيه .. وطبعا هاكون زودت الأسعار قبلها بنسبة 42 ٪ على الأقل

معتز:

انا هاطلع إشاعة قوية في البورصة إن الشركات بتخسر والأسهم هايقل سعرها .. الناس كلها تبيع وأنا أشتري وبعد كده أتحكم في سعر بيع الأسهم .. ودا مكسب مضمون

ڪريم،

- انا هاقدم علي معاش مبكر واشتغل علي توك توك
  - » ودا هایجیب لك ملیون جنیه
- آه طبعاً .. بس بعد تلتمیت سنة .. یا باشا انا لو اقدر
   احبیب ملیون جنیه فی تلات ایام کان زمانی بقیت حاجة تانیة ..
   کل اللی اقدر علیه إنی اشتغل واجتهد عشان اقدر اعیش
- العصامي العصامي اللي زيك يا .. قلت لي اسمك إيه ؟
  - » كريم .. لو مش عاجبك اغيره



- اخر اختبار .. سؤال بسیط لکل واحد فیکم
  - » هو لسه فيه اسئلة تاني ؟!!
    - » يا ابني من طلب العلا
- » يطلع عين أهله.. يا باشا زهقتنا .. طيب لو كنت سميتها نادية كنت هاتقول إيه ؟
  - .... <<
  - اليالي .. زمان كنا فاكرين إن من طلب العلا سهر الليالي .. إنما أنت علمتنا إن من طلب العلا يتسحل ويتبهدل ويذاكر ويكره اليوم اللي شاف فيه علا اساساً
    - » انت ازاي تتكلم كده
    - انا مش هاتکلم خلاص .. انا ماشی
      - » رايح فين ؟

\*

- » هاشتكيك لأبله فضيلة
- غادر معتز المكان مسرعأ وبقي فادي وكريم
- خسارة .. استعجل .. حد فیكم عایز یمشی ؟؟
  - لا يا باشا .. أنا مستعد لكل أسئلتك
  - انا هوایتی الفضلة أساساً هی سهر اللیالی
  - » عظیم .. قادي .. انت لیه عایز تتجوز بنتی؟
- عشان جميلة ومثقفة وذكية وابوها راجل عظيم
   زي سعادتك .. أنا متاكد إنها هاتحافظ علي بيتي وتسعدني
   وهايكون بيننا بيزينيس كبير أنا وسعادتك .. وكله في الآخر
   لصلحة أحفادك



- » وانت هاتقدم لها ایه ؟
- انا وفلوسي وثروتي ومركزي .. بيتهيالي صفقة

كويسة

- » وانت يا ڪريم .. عايز تتجوز بنتي ليه ؟
- الحب شعور قليل على اللي انا حاسس بيه .. علا هي حياتي اللي الحب شعور قليل على اللي انا حاسس بيه .. علا هي حياتي اللي كنت مستني اعيشها طول عمري .. لحد ما طلع لي الأخوة فادي ومعتز .. انا كل املي إني اتجوز علا وهاعمل كل اللي اقدر عليه عشان اسعدها
- اللي الستوي اللي هاتقدر تعيشها في المستوي اللي هي عايشة فيه ؟
- الله .. بس هاحاول اوصلها للمستوي دا واكتر إن شاء الله .. بس مش من الأول طبعاً .. واحدة واحدة

فكر والد علا طويلاً ثم قال

پ بص یا فادي .. انا موافق علیك من ناحیة البیزینس.. عایز نعمل شغل مع بعض اوكي .. اما انت یا استاذ كریم .. آخر اختبار لیك

دق قلب كريم بعنف قبل ان يردف والد علا

- » معاك نمرة الماذون؟
  - تهلل وجه كريم بالفرحة
- > معایا الماذون نفسه یا باشا .. بس انت قول آه



اه یا سیدي

قال فادي :

> كالعادة ابن الحطاب هو اللي بينتصر

وتم زواج الأستاذ (كريم) علي (علا) صاحبته الأنتيم، في حفل عائلي بهيج .. امتلأ بالفرح والزغاريد .. دُعي الجميع فيه .. واستمتعوا بالدي جي .. وأكلوا في البوفيه .. الذي كان فيه الديك .. والفراخ والبفتيك .. وامتلأ الجميع تهللا .. وباركوا لـ (كريم وعلا).. وقضيا شهر العسل .. في بولاق أبو العلا .



Lotto —







أرتاه

## 1 - الحب..

أول سؤال تتفتح عليه عيوننا، في لحظات الصبا الأولى..

ما هو الحب؟

ما طبيعته؟

وماهيته؟

وحدوده؟

ومع اول خفقة حب في قلوبنا، ننسى كل هذا..

ونحب..

فقط نحب..

فالحب اشبه بنسيم دافئ، في يوم بارد، قارس البرودة، ما أن يشعر به جسدك، وينبض به قلبك، حتى ينتعش كيانك كله، وتتغير كيماوية مشاعرك في لحظة واحدة، وتغرق حتى قمة رأسك، في بحر من العواطف، لم تكن تتصور حتى وجوده في أعماقك..



فقديمًا كانت لديك معارف..

وصداقات..

وزمالات..

و جيران..

واقارب..

واسرة..

ثم فجأة أضيف إلى القائمة ضيف حديد..

حبيب..

شخص ما، لا تكاد تراه، حتى لا يكتفي قلبك بالخفقان، والرقص بين الضلوع، وإنما ينقل نبضاته وخفقاته إلى كل عرق وشريان في جسدك..

بل وكل ذرة في كيانك..

وعندما تتطلع إلى وجهه وعينيه، تتمنى لو انه بحر، وانك سمكة تعيش فيه إلى الأبد، وتحيا وتتنفس من اعماقه..

ولن تمل النظر إليه قط..

وستامل لو أن عينيك قد التصقتا به، وانتقلتا إليه، واصبح بإمكانهما أن يتابعاه في روحه وغدوه، وليله ونهاره، وصعوده وهبوطه..

وعندما يغيب عن بصرك، ستعدو روحك خلفه وتلهث وراءه، وترك جسدك دون استئذان، لتلقى نفسها بين ذراعي ظله..



وعندما يختفي من امام بصرك، سيولد مرة اخرى في عقلك..

في خيالك..

في كيانك..

في وجدانك كله..

ستراه داخلك في كل لحظة، وتشم رائحته في كل مكان، وتشعر بوجوده في كل موقف..

حتى أحلامك، ستحوم كلها حوله، معبرة عن شوقك إليه، ولهفتك عليه، وأملك في أن تصحو، لتراه أمام عينيك..

وإذا ما لمسته يومنا، فستشعر وكأن هذه اللمسة قد أطلقت في جسدك تيارًا كهربيًا ناعمًا رقيقًا، ولكن قوته تكفي لإنارة ألف مدينة، لألف الف عام..

وسيسرى هذا التيار في جسدك طويلاً..

طويلاً جدًا..

وسيضيء نفسك..

وقلبك..

ومشاعرك..

النور سيغمر كيانك، حتى ولو كنت في قلب الظلام وأعماقه..

وقلبك سيشتعل بشعور مبهر..



جسدك كله سينطلق بنشاط لم تعرفه في حياتك ابدا.. ولن تنسى هذه اللمسة ابدا..

ستحتضنها اطرافك العصبية، وتختزلها..

وتدمنها..

دومًا ستتمنى أن تحظى بها ثانية..

وأبدًا ستحفرها في عقلك..

ولفترة طويلة ستقدس موضوع تلامسكما، وتعشقه وتغمره بعواطفك وقبلاتك وحنانك..

اما كلمات من تحب، فستبدو لأذنيك كاجمل واعذب موسيقى، في الكون كله..

لحنها سيئب من اذنيك إلى قلبك مباشرة، وستشعر به يرقص على أجمل سيمفونية في الوجود..

سيمفونية لم يملها كيانك قط..

وسيظل يعزفها أبد الدهر..

سيمفونية يقودها قلبك، ويعزفها اوركسترا خلاياك كلها.. إلى أبد الآبدين..

أما ابتسامة الحبيب، فهي دنيا ما بعدها دنياً..

هي أجمل مشهد تراه عيناك..

وأعظم لحظة يعيشها بصرك..



واكبر متعة تحظى بها مشاعرك..

واسعد لحظة يعيشها كيانك..

ابتسامته هي ابتسامة الدنيا في نظرك..

هي ضحكة الكون..

وفرحة العمر..

وامل كل يوم..

بل هي هدف، ستسعى إليه منذ تفتح عينيك في الصباح، وحتى تغلقهما في الليل..

وحلم إما أن تراه، أو تتمنى رؤيته طوال الوقت..

اما لو بكي من تحب، فستشعر بقلبك يبكي معه..

یبکی دما..

دموعه ستصبح حممًا ملتهبة، تلتهم اعصابك ومشاعرك بلا رحمة..

ولن يهدا لك بال حتى تمسحها..

حتى تمحوها بكل قوتك...

وكل حبك..

وحتى تعود إليه الابتسامة..

وبأي ثمن..

واحلامه ستصبح بالنسبة لك هدفًا، تسعى فبله لتحقيقها



امنياته هي امنياتك..

رغباته كل ما تقاتل من اجله..

كل ما يريده هو أمر مباشر لقلبك.

لكيانك.

لقدراتك..

وآه لو نطقت شفتاه بكلمة حب واحدة..

عندئذ ترتجف اذناك، وتنتقل ارتجافتها إلى قلبك،

إلى كل خلية في جسدك..

وسيخفق قلبك.

ويخفق..

ويخفق..

ويستمر في الخفقان، ما دامت الكلمة تتردد في أعماقك،

ولن تنساها ابدًا..

أبدأ

ولن تسال نفسك لاذا..

فهذا هو الحب..



شعور لا يمكن وصفه بعبارات محدودة..

او حتى في بحر منها..

فهو يحتاج إلى محيط من الحبر..

وشلال من الورق..

وقرون من الدهر..

وموسوعات من الشعر...

واطنان من الأقلام..

وفيض من الشاعر..

ونهر من الأحاسيس..

وبحيرات من الانفعالات، و..

وقلب يحباا

قلب واحد، خفق بالحب، يكفي ليمنحنا جواب السؤال..

فهذا هو الحب..

الحب

كل الحب..

\*\*\*



## 2 - اول حب..

في حداثتي، ومع بداية توغلي في عالم الرواية المصرية الساحر، جذبتني بشده عبارة قصيرة، اوردها الأديب الاستاذ (إحسان عبد القدوس) في بداية روايته الشهيرة، الوسادة الخالية التي تحولت إلى فيلم اكثر شهرة..

" في حياة كل منا وهم كبير، يسمى: الحب الأول.. لا تصدق هذا الوهم.. أن حبك الأول هو حبك الأخير!! "

ايامها بالطبع لم اتوقف طويلاً أمام العبارة، ولم أحاول منافشتها أو تفنيدها ، فما دام الأستاذ (إحسان) كتبها، فهي صحيحة حتمًا!!

ثم مرت بي الأيام، واصابني ما يصيب كل شباب الدنيا..

أحببت..

احببت حبي الأول، وعشت فيه بكل كياني، وجوارحي، وعواطفي، وحتى أحلامي

وفي ذلك الحين فقدت التمييز، بين خفقات قلبي، ونبضات



حبي.. ولفترة طويلة، خلتهما قد امتزجا، واختلطا، وصارا كيانا واحدًا لا ينفصه..

وكلما وقع بصري علي محبوبتي - آنذاك - كان قلبي يصرخ بحبها، واطرافي ترتجف بعشقها، وانفاسي لا تتنسم سوى هواها..

فقط هواها..

وتصورت أن ذلك الحب سيبقى في قلبي إلى الأبد، ولن يفارقه لحظة واحدة، مادام في صدري نفس يتردد..

ولأن الظروف لم تكن تجمعني بحبيبة قلبي الصغير، إلا لمدة شهر واحد كل عام، فكنت اقضى الأحد عشر شهرًا الأخرى في وله، وهيام، وأحلام، وخيال يرسم الف صورة وصورة للقاء المرتقب، مع نسمات الصيف القادمة..

والطريف ان كل هذا كان يدور في اعماقي وحدي، لأن محبوبتي لم تكن تفكر حتمًا بالأسلوب نفسه..

ولا بالعاطفة نفسها..

صحيح ان ابتسامة كبيرة كانت تملأ وجهها كلما التقينا، ولكنها نفس الابتسامة، التي كانت تمنحها للآخرين، ذكورًا كانوا أو إناث..

ابتسامة عذبة، طيبة، هادئة، كانت اول ما خلب لبي بشانها..

ولست ادرى حتى كيف ذهب كل هذا؟!



كيف تبخر الحب كله دفعة واحدة، ما بين صيف واخر!! كل ما اذكره هو انني قد استيقظت فجاة، في ليلة من ليالي الشتاء، لأجد نفسي غارقًا في حب اخرى، يفصلها عن منزلي شارع واحد..

وهذه ليست سيرة ذاتية، بقدر ما هي صورة لما يكون عليه قلب اي شاب صغير، وهو يخوض تجربة حبه الأولى..

ولقد تطورت شخصيتي، ودخلت عليها عشرات التعديلات، خلال سنوات عمري التي تجاوزت الأربعين، والتي شهدت عدة صور من الحب، قبل أن أتوقف ذات يوم، وأعيد قراءة عبارة الأستاذ (إحسان عبد القدوس) مرة ثانية..

وفي تلك المرة الثانية، وجدت نفسي اقف امام العبارة حائرًا بحق..

> فما الذي يعنيه الأستاذ (إحسان) بالضبط؟! أمن المحتم حقًا أن يكون الحب الأول مجرد وهم؟! ثم ماذا عن الحب الأخم؟!

ما المقصود بان الحب الأول هو الحب الأخير؟!

العبارة، من الناحية اللغوية، تقبل معنيين متناقضين تمامًا..

قمن المكن أن تعنى العبارة أن الحب الوحيد الصادق، في حياة كل مخلوق، هو حبه الفطري الأول، والذي يتم بتلقائية وحرارة،



على نحو لا يمكن أن يتوافر في أي حب تال، مهما بلغت قوته، إذ أنه الخفقة الأولى، في قلب كل محب، والتي تقفز به، من عالم الطفولة، إلى عالم الصبا والشباب واقتحام الحياة..

باختصار، الحب الأول وحده الذي ينتزع عذرية القلب، على نحو لا يتكرر، ولا يمكن أن يتكرر قط..

أو أن العبارة تعنى أن الحب الأول هو الحب الحقيقي، الذي استقر أخيرا في الوجدان، وتغلغل في الكيان، بعد أن اختبر القلب الدنيا، وخاض تجاربها، ثم أدرك في النهاية ما هو الحب؟!

وكيف يحب..

ومتى يدرك انه احب..

وحتى لحظة كتابة هذه السطور، ما زلت عاجرًا عن، الجزم، بما كان يعنيه الأستاذ (إحسان) بالضبط من عبارته، إذ أنه وحده - رحمه الله - كان باستطاعته تحديد ما يرمى إليه..

ولكنني، وحتما، وبكل ثقة، أختلف، مع استاذي تماما في اعتبار أن الحب الأول مجرد وهم..

الحب الأول هو أول حب..

ربما ينسى المرء من أحبها، أو تنسى الواحدة من أحبته، بعد أن يفصلهما القدر لسنوات وسنوات، ولكنهما لو التقيا لحظة واحدة، لانزاحت في رأس كل منهما كل ذكريات الدنيا، فيما عدا أن من أمام كل منهما هو حبه الأول..

ربما يفتقر إلى العوامل القوية، اللازمة لبقاء واستمرار أي



حب.

ولكنه لن يصبح ابدا أي حب..

انه اول حب..

ربما ينسى المرء أنه أحبها، وما، من قوة يمكنها أن تنتزع عنه هذا اللقب أبدًا..

هذا لا يعنى بالطبع أنه سيستمر، أو يبقى، أو حتى يترك أثرًا في قلب صاحبه، ولكن من المؤكد أنه لن يمضى دون أن يترك خلفه ما يرشد إليه، إذا ما دعت الحاجة إلى هذا..

ربما يترك ضحكة..

أو ابتسامة..

او حتى لحة حزن..

الهم انه لن يذهب ابداً..

فتشوا في أعماقكم بصدق وإخلاص، وستكشفون أنني على حق..

حبكم الأول هناك، في بؤرة مظلمة من أعماق أعماق قلبكم، ينزوي هناك صامتا، لأنكم تخشون مجرد استرجاعه، حتى لا يفسد هذا حبكم الحالي..

او حتى القادم..

واول حب في حياة الإنسان يمنحه نشوة ما بعدها نشوة في حينه، ثم ينتهي دوما على نحو مباغت، او غير متوقع..



ففجأة، يرتبط الطرف الثاني بأخر...

او يېتعد..

او حتى ينتقل إلى مكان اخر...

المهم أن أول حب لا يمكن أن يستمر، إلا في حالات بالغة الندرة، إلى حد يكاد يقارب الستحيل..

وهذا امر حتمي، حتى تستمر الحياة وتتواصل..

لابد ان يتجاوز الشخص - اي شخص - محنة الحب الأول هذه، فالأشخاص الذين يعيشونها أكثر مما ينبغي، تصيبهم العقد النفسية، والنغصات المعنوية، ويبدأ حاضرهم ومستقبلهم في التأكل رويدا رويدا، فلا يعود لهم من حياتهم كلها سوى الماضي.. والماضي وحده..

وما لا يدركه هؤلاء المساكين هو أن مشكلة، الحب الأول الترتيسية هي المقاييس والمعايير..

فالقاييس التي يتم اختيار الحبوب الأول بها تتناسب حتما مع العمر الذي يتم فيه هذا الاختيار..

ومع معايير سرحلة الراهقة..

قمع تفتح زهرة القلب لأول حب، تنتبه العين إلى المعايير الشكلية في القام الأول.. وتنبهر بسرعة..

تنبهر بالجمال، والوسامة، ولون العينين، ونعومة الشعر..

لهذا نجد أن الراهق ينشغل دومًا بالجميلات، والراهقة تهيم



عشقًا بكل وسيم..

ولهذا أيضًا يبدأ الشباب فجأة في الاهتمام بشكلهم الخارجي ورائحتهم، وحلاوتهم وحتى خفة ظلهم..

ولأن مقاييس الاختيار هنا سطحية ومباشرة اكثر مما ينبغي، فمن غير المنطقي أو العملي أن يتواصل هذا الحب أو يستمر..

حتما سينهار وينتهي.. مع أول شعاع من شمس النضج..

او حتى يتفتت تحت وطاة شكل وسامة، او وجه اكثر جمالاً وحلاوة..

وهنا يتلقى القلب أول صدمة عاطفية..

صدمة فشل الحب..

او بمعنى اكثر دقة، صدمة حقيقة ذلك الحب الهش.. ورد الفعل هنا مهم جدًا..

وخطير جدًا..

فقليلون هم من يتجاوزون هذه الصدمة بسرعة، ويلقونها خلف ظهورهم، ويمضون في حياتهم، ليغسلوا جراح أول حب، إما بحب آخر، أو بعمل وجهد ونشاط..

اما الغالبية العظمى، فتقضى وقتا طويلاً، في البكاء على الحب الوهمي الضائع، والعاطفة الزائفة السكوبة..

وبعد فترة - تطول أو تقصر - تتجاوز النسبة الأعظم، من



الجموعة الأخيرة هذه المحنة..

اما من يبقى، فهو الضحية التي تستحق الرثاء بحق..

الضحية التي ترفض الخروج من المحنة، وتتشبث بها، وتمضى شطرًا طويلاً من عمرها في البكاء، والغضب، والنقمة على الطرف الأخر، الذي لم يدر أبدًا - ربما - ما دار في قلبه يومًا ما..

الضحية التي تهدر حاضرها ومستقبلها، من أجل حب وهمي مضى، فتنقم، وتحزن، وتثور، بل وربما تخطط لانتقام ما أيضاً..

كل هذا خطأ في خطأ..

هذا لأن أول حب هو مجرد تجربة لنبض القلب، وتحرير المشاعر، وإشعال العواطف والأحاسيس..

ولكنه ليس نهاية الحياة..

أنه فقط البداية..

البداية لقلب جديد، تجاوز على التو مرحلة مرح وعبث الطفولة، ووثب منها إلى مرحلة شباب وانطلاق وحرارة..

مرحلة يأتي فيها حتمًا حب آخر.،

وآخر ..

وآخر..

وكلما مضت أيام العمر، اختلفت مقاييس ومعايير الحب، وظهرت للقلب أنواع جديدة، وألوان جديدة من الحب، و..

ولهذا حديث أخر.



140

## 3 - وللحب الوان..

ترى ما لون الحب، الذي يروق له بالضبط؟!

قد يبدو لك السؤال غريبًا عجيبًا، وربما غير منطقي ايضًا، بل ومن المحتمل ان تستنكره، وتغضب منه، وتتصور انه مجرد تلاعب لفظي..

ولكن الواقع أن الحب له ألوان بالفعل..

والوان الحب ليست الوانا زاهية، أو واضحة للعين، ولكنها أشبه بقوس قرح، يتألق في عمق القلب، مع انهمار أمطار الحب في العروق..

وكما تميل عين كل منا إلى لون ما، من الوان الطبيعة، يتناسب مع شخصيتنا، ويصلح لتحديد اتجاهاتنا النفسية، كذلك يميل قلب كل منا إلى لون من الوان الحب يتناسب ايضا مع شخصيته، لتحديد هويته النفسية.

والوان الحب مجرد مصطلح، يرتبط بالشيء الذي جذبنا إلى محبوبنا، او محبوبتنا، والذي من اجله وقعنا في بحر حبه، وغرقنا داخله حتى النخاع..



واول لون من الوان الحب هو اللون الوردي، او الحب الرومانسي، الذي ينتبه فيه كل طرف إلى المشاعر الرقيقة لدى الطرف الأخر، وإلى حساسيته، واحاسيسه، ولمساته، وحتى هيامه واحلامه..

وفي مثل هذا اللون من الحب، يكون للمظهر الخارجي أهمية بالغة، في نظر كل من طرفي حالة الحب، إذ أن النظرة الرومانسية للأمور تحتم أن يكون الطرف الأخر أشبه بنجوم السينما حتى تكتمل الصورة، فلا يمكن لفتاة رومانسية مثلا أن تتصور نفسها في حالة حب مع شخص أصلع سمين، له كرش ضخم، يشف عن اهتمام غير طبيعي بالطعام والشراب، كما يصعب على أي شاب رومانسي أن يرسم صورة حب جميلة مع فتاة بدينة، قطساء الأنف، أو غليظة الملامح..

هذا لأن اللون الوردي هو الغالب على كل الأمور..

وعلى كل الأشياء..

والأشخاص الذين يميلون إلى الحب الوردي، يغرقون طويلاً في احلام اليقظة، ويقضون وقتا طويلاً في تخيل لحظات لقاءهم القادمة مع الحبيب، ويرسمون صورة انيقة جميلة مثالية لها، بل ويكتبون السيناريو الكامل للقاء، من ناحيتهم وحدهم..

ولهذا تكون صدماتهم عنيفة في العتاد..

قالطرف الأخر قد يكون رومانسيًا بدوره، مما يمنحه الحق في أن يرسم الصورة من وجهة نظره أيضًا..



وعندما يلتقيان، تكون لدى كل منهما صورة رومانسية جميلة وانيقة، وشاعرية، ورقيقة..

ولكنها مختلفة..

والاختلاف بين منظوريهما للأمور، قد يصدم كل منهما، دون أن يقصد الأخر هذا، أو حتى يتمناه..

كل ما في الأمر هو أن كل منهما قد ارتطم بصورة، تخالف تمامًا تلك التي ظل يرسمها في ذهنه طويلاً..

صحيح انها تكون صورة جميلة ايضًا، ولكنها لا تشبه صورته..

وهذا قد يورث بعض الإحباط..

والضيق..

وربما النفور ايضًا..

ومع مرور الوقت، وتكرار الإحباط، التي لا يفصح عنها الطرفان في المعتاد، تتعاظم الأمور وتمتد، ويصبح من السهل ان يحدث الصدام..

والخلاف..

والفراق في بعض الأحيان..

وهذا يمكن أن يحدث.

ويمكن ألا يحدث أبدًا..

فكثيرًا ما يكون المحب الرومانسي رقيق المشاعر، حتى انه



يابي إيذاء مشاعر الطرف الأخر..

فيحتمل..

ويحتمل..

ويحتمل..

وربما تكون لديه القدرة على الاحتمال إلى الأبد، مهما كانت الإحباطات والمنغصات..

بل وربما يبذل قصارى جهده أيضًا، ليتوافق تمامًا مع الصورة، التي رسمها له الطرف الأخر..

وفي هذه الحالة سيستمر الحب..

وستستمر الحياة..

ولكنها لن تصبح رومانسية، إلا من طرف واحد...

ومن المحتمل أيضًا أن يبدأ الحب الوردي على النحو نفسه..

من طرف واحد..

أن يبدأ الحب بطرف رومانسي، وأخر واقعي...

وفي هذه الحالة ستكون الخلافات اكثر...

والإحباطات اضخم..

وفي كل الأحوال من العسير أن يستمر الحب الوردي لفترات طويلة، دون أن يتغير لونه، أو تتغير طبيعته، إذ أن متغيرات الحياة نفسها ستحتم تغيرات جذرية في الحياة، والعمل، والدخل..

وحتى في مشاعر الطرفين ايضا..



الطريف أن كل مخلوق في الدنيا يحلم بحب وردى، ولو لمرة واحدة في العمر، ولكن من النادر في الوقت ذاته، أن تجد حبّا ورديّا قادرًا على الاستمرار، والقاومة..

والبقاء..

هذا لأن الحب الوردي اشبه بالزهور اليانعة، لا يمكن ان تستمر، وأن تحتفظ برونقها وعبيرها، إلا لو واطبت على رعايتها والعناية بها، دون أن تغفل عينك عنها لحظة واحدة..

وفي عالمنا، لا يمكنك أن تعتني بزهرتك الوردية، بكل هذا القدر، دون أن تهمل جوانب أخرى من الحياة، لها أهمية قصوى للاستمرار والتقدم..

هذا يخص الحب الوردي..

فماذا عن الحب الأحمر؟!

الحب الأحمر هو حب قوى.

ناري..

ملتهب..

حب يولى اهتمامًا كبيرًا بالجسد، اكثر مما يوليه للروح.. بمعنى ادق، هو حب غارق في المشاعر الحسية، والمتع الجسدية..

والذين يميلون إلى الحب الأحمر، هم في العتاد ممن لا يتصورون الحياة أو الحب، دون تلامس بين الحبين..

وهذا التلامس لا يكتفي بمداعبات الأصابع، أو عناق الأيدي، ولكنه ينشد دومًا ما يفوق هذا..

بكثير..

واصحاب الحب الأحمر يميلون دائمًا للأجساد المثالية، التي تشف عن قوة وذروة نوعية..

فالأنثى لا تميل إلا إلى الذكر القوى المفتول العضلات، الخشن الصوت والملامح الصارم في اسلوبه وتعاملاته..

أما الذكر، فلا تجذب انتباهه سوى انثى مفرطة في الأنوثة، في صوتها، وهيئتها، وقوامها، وحركاتها، وإيماءاتها..

ما ينطبق على الحب الوردي، ينطبق على نحو أكثر وضوحا، على الحب الأحمر..

مع فارق واحد..

وفي معظم الأحوال، تكون الأنثى هي الطرف المتسامح، في مثل هذه العلاقة، إذ أن اهتمام الذكر بالعلاقات الجسدية يفوق اهتمام الأنثى بمراحل شتى، حتى أنه في طبيعته الجينية، لا يمكنه أن يكتفي بأنثى واحدة، إلا بصعوبة بالغة، وهذا ما أثبتته الأبحاث العلمية مؤخرا، عندما أكدت أن جينات الذكر تدفعه إلى التعدد في العلاقات، وفي حين أن جينات الأنثى تدفعها إلى الاستقرار والانفرادية في علاقاتها..

وبالطبع توجد استثناءات لكل قاعدة، ولكن هذا يوضح لنا لاذا أحل الله (سبحانه وتعالى) للذكر مثنى وثلاث ورباع، في حين لم يُحِل للمرأة سوى زوج واحد..



وسيختلف معي البعض بشدة حتمًا، حول هذه النقطة، وستفهمني النساء بالتحديد بانني ادعو إلى تعدد الزوجات وربما تتهمني بعضهن بالتخلف والهمجية ايضًا، كما اعتدن مهاجمة كل من يناقش هذه النقطة، ولكن العلم والدين لا يعرفان الجاملة أو المهادنة..

فالعلم هو العلم..

والدين هو الدين..

ونحن اضعف واقل من ان نعاند امرًا كهذا..

ببساطة لأننا نجهل الصورة الكاملة للأمور..

ونجهل أكثر ما الذي يمكن أن يحدث غذا..

فماذا لو نشبت حرب طاحنة، والتهمت الشطر الأعظم من الذكور، كما تفعل معظم الحروب؟!

ماذا ستفعل النساء عندئذ؟!

ربما لن يكون هناك امل سوى في التعددية؟!

ربما!!

لا أحد يدرى..

ولا أحد يعلم..

ولهذا ليس من حق احد أن يهاجم أو يعاند..

ولكن دعنا نعود إلى موضوعنا الرئيسي..



الحب الأحمر..

فهذا الحب هو أسهل حب يمكن أن يذبل وينزوي مع الزمن، ببساطة، لأن الزمن نفسه لن يبقى على مثالية الأجساد، مهما بذل اصحابها من جهد..

ستذبل الأحساد حتمًا مع الوقت..

وتهرم..

وتشيخ..

وتذوى..

ولو أن الحب يرتبط بها وحدها، فسيمر بكل الراحل السابقة. أو يمر قبلها بمرحلة أكثر خطورة..

مرحلة الاعتباد..

قالحب القائم على الجسد، حب سريع الملل والضجر، واي مخلوق في الدنيا، مهما امتلك جسدًا رائعًا، لن يلبث أن يبدو عاديًا مألوفًا، بل ومضجرًا أيضًا، في عيني الطرف الأخر، بعد أن يمتلكه بالفعل، ويعتاده، ويفقد حالة الانبهار والانجذاب تجاهه..

ولهذا تفشل معظم حالات الحب الأحمر، لو أنها لا تستند إلى أي أمر أخر.. تفشل تمامًا..

وعلى الرغم من أن بعض الإناث تلجأن إلى استثارة الأجساد، كسبيل للإيقاع بحبيب، إلا أنهن يدركن جيدًا، في الوقت ذاته، أن الارتباط الجسدي واه وهش للغاية، لأن المحب لن يلبث أن يعشق



جسدًا أخر، أو يقع في غرام قوام افضل..

او حتى قوام مختلف..

ولهذا تجد أن معظم الأزمات النفسية من نصيب عشاق الحب الأحمر؛ لأنهم في حالة تنافس مستمرة، وصراع متصل، للحفاظ على وجودهم، وتفوقهم، وحبهم..

ولا يشعرون بالاستقرار أبدًا..

ومن هذا الجانب يعتبر الحب الأحمر اكثر انواع الحب تعبّا وإرهاقًا، واسرعها ذبولاً وفناء على الإطلاق..

هذا بخلاف الحب الأخضر..

والحب الأخضر هذا.. هو حب ناضج، يدرك كل طرف فيه مزايا وعيوب الطرف الآخر، ويتقبله بجانبيه، الجيد والرديء، باعتبار أنه ما من إنسان كامل..

بل وما من مخلوق كامل، في الكون كله..

فالكمال لله (سبحانه وتعالى) وحده..

وأصحاب الحب الأخضر هم الأكثر قدرة على تحمل المصاعب، وتجاوز العقبات، وتفادى المصادمات العنيفة، لذا فهم الأقدر على التواصل والاستمرار..

والنجاح..

وفي الحب الأخضر، يتم الاختيار بمزيج من العقل والقلب معًا، فكل طرف يحب شيئًا ما في الطرف الأخر، ويتغاضى عن أشياء



أخرى قد لا تروق له أو تتوافق معه ..

وحالات الحب الأخضر قابلة للنجاح اكثر من غيرها بكثير بشرط ألا تكون عيوب أحد الطرفين جوهرية أو خطيرة، كالبخل الشديد، أو العصبية المفرطة، أو العدوانية غير المررة مثلاً..

فالأنثى مثلاً، يمكن أن تحتمل أي عيوب في الذكر، فيما عدا بخله..

البخل الشديد ينفرها، ويغضبها، ويحنقها، ويجعلها تتصور انها لا تساوى شيئا في نظر محبوبها..

وفي مراحل صباها ومراهقتها، واوائل شبابها، قد لا تجيد الأنثى التفرقة بين محدودية دخل المحبوب وطبيعته البخيلة، فتسيء تفسير عجزه المادي عن الإنفاق، باعتباره بخلاً وشحا..

وقد تغضب..

وتثور..

وتهجر أيضًا..

وفي مرحلة نضجها، ستدرك طبيعة الفرق..

وعندئذ ستتحمل..

وترضى..

وتحب..

هذا لو أنها تميل إلى الحب الأخضر..

الحب الواقعي..



المنطقى..

والمتسامح..

وفي نفس الوقت، الذي نجد فيه الوانا من الحب، تميل إلى الرومانسية، أو الشهوانية، أو تمزج بين العقل والقلب، نجد أيضًا نوعا من الحب بلا الوان..

حب ابيض واسود..

حب واقعي تمامًا، لا يرى من الحياة اي درجة من درجات اللون الرمادي..

يرى فقط اللونين الأساسيين..

الأبيض والأسود..

وهذا اللون من الحب ليس لديه أمور وسط، فكل شيء إما صحيح تمامًا أو خطأ تمامًا..

وسيدهشك أن أصحاب هذا الحب، هم القادرون على التعامل مع كل أصحاب الألوان الأخرى، مادام هذا يحقق مصالحهم، التي يحسبونها دوما بمنتهى الدقة، ولا يتنازلون عن تحقيقها أبدا..

فالحب في نظرهم مجرد وسيلة، لتحقيق احلامهم وطموحاتهم، مع اقل القليل من التعب والتضحيات..

واصحاب هذا النوع لا تخفق قلوبهم ابدًا، حتى انهم قد يبدون كمن لا قلب له ولا مشاعر عنده..

وحتى لو حاولت قلوبهم أن تخفق، فهم يخمدون خفقانها



على الفور ، لأن نبضات القلب والحب عندهم مجرد حماقة، أو نقاط ضعف، لابد من هزيمتها، والتغلب عليها قورًا، وإلا قسدت خططهم، وضاعت احلامهم إلى الأبد..

ولأنهم لا يحبون أبنا، يكون باستطاعتهم أن يتلاعبوا بمشاعر الطرف الأخر، أيا كان لونه..

فلو أنهم يرتبطون بشخص رومانسي النزعة، تجدهم اساتذة في التعامل بمنتهي الرومانسية والشاعرية والرقة..

ولو كان المحب من هواة الحب الأحمر، سيبذلون كل ذرة في أجسادهم، لإرضائه، وإمتاعه، وخلب لبه..

اما لو أنه من المنتمين إلى الحب الأخضر، فستكون المعركة صعبة إلى حد كبير إذ أن عليهم أن يملأوا عقله وقلبه معًا..

وهم في العادة يفلحون..

ولكن لفترة محدودة..

فترة قد تطول او تقصر، ولكنها تنتهي بكشف أمرهم حتمًا..

هذا لأنهم لا يحتملون التلون طويلاً..

وإن عاجلاً او آجلاً.. سينكشف امرهم..

وتسقط الأقنعة عن وجوههم، ويظهرون على حقيقتهم..

أحيانا في الوقت المناسب..

وغالبًا بعد قوات الأوان..

وعندئذ تحدث الكارثة، وتكون صدمة عنيفة للطرف



لثاني..

ولهذا حديث آخر..

\*\*



## 4 - حبك نار

هل عرفت يوما ذلك الحب.. النار؟!

الحب الحار..

الساخن..

الملتهب.

ذلك الحب الذي ما أن يدخل قلبك، حتى يشعل النيران في كل خلاياه ويحول الدماء فيه إلى حمم لا تبقى في كيانك ذره واحدة، إلا وتتحرق لهفة لرؤية المحب، ومقابلته، والعيش بين ذراعيه حتى آخر العمر..

وللوهلة الأولى يبدو ذلك الحب أشبه بالحلم الذي يتمنى كل إنسان أن يحياه ولو لليلة واحدة..

الحلم في أن يُحب بكل هذه القوة..

وان يُحَب ايضا بالقوة نفسها..

وقديمًا، كانت قصص الحب من ذلك النوع حيث يغرق



الحبيب في عشق محبوبته منذ اللحظة الأولى، ويمتلكه حبها حتى النخاع، فيقاتل ويخوض غمار الحروب والمعارك، حتى يفوز بها..

أو لجرد أن يثبت حبه..

وهذه الصورة دانما جميلة وخلابة، وبالذات للجنس الطيف، اذ انه ما من فتاه او امرأة في العالم، إلا وتتمنى أن يحبها شخص ما كل هذا الحب العاصف الجارف..

وان يدوب عشقا لخطواتها..

وهمساتها..

ولمساتها..

وحتى لجرد مراها..

والأنثى، كل أنثى، تجد في هذا الحب كل الراحة..

والاطمئنان..

والسعادة..

والأمان..

ولكن بشرط واحد..

ان تميل إلى من يمنحها كل هذا الحب..

وان يمكنها هي ايضا، على نحو او آخر، وان تحبه فإن لم يتحقق هذا الشرط، الأساسي جدا، فالحب نفسه سيتحول في هذه الحالة، إلى نار حقيقية..

نار تلسع..



وتلهب..

وتحرق ايضا..

وسيتحول الحلم نفسه، بادق تفاصيله إلى كابوس..

كابوس بشع، يرتجف المرء كلما أوى إلى فراشه، خشية أن يلتقى به في منامه..

فماذا عن صحوه؟

قالحب الذي يعشق الأخر بحب نار، لا يمكن أن يقبل بالتنازل عنه أبدًا..

مهما كان الثمن..

ومهما كانت التضحيات..

ومهما بلغت الصعاب..

فإذا لم يظفر به مباشرة فيظل يطارده في الحاح..

ويقاتل للظفر به..

ويجاهد للفوز بمشاعره..

وبالنسبة للطرف الآخر، ستصبح هذه مشكلة، ما بعدها مشكلة..

وبالذات لو الطرف الثاني هو الأنثى..

فالأنثى تركيبة خاصة جدًا تختلف تمام الاختلاف عن الذكر، في أن مشاعرها قوية..

واضحة..



واثقة..

ومؤكدة..

وهذا بالنسبة لها شخصيًا على الأقل..

وبسبب كل هذا فمشاعر الراة مباشرة جدًا، ولا تقبل في نظرها المساومة أو التهاون..

وليس لديها اي حل وسط..

فهي إما تحب..

او لا تحب..

والحب أو اللاحب يحولان المرأة إلى كاننين مختلفين تمامًا..

فإذا ما أحبت، أصبح المحبوب هو كل شيء في الوجود...

ملامحه وسيمة..

دعابته مضحكة..

افكاره عبقرية..

وحتى اخطاؤه هي نتاج، حكمة، وذكاء، وبعد النظر..

أما لو لم تحب، فكل شيء ينقلب إلى العكس تمامًا..

اللامح تصبح مستفرة..

والدعابات سمجة..

والأفكار غبية..

أما الأخطاء، فهي تعبير عن الحماقة، والسخافة، وقصر



النظر..

ومن الطبيعي أن تسعد كل امرأة في الدنيا، عندما يحبها، حبا من نار، شخص وسيم..

لطيف..

وعبقري..

ومن الأكثر طبيعة أن تضيق، أو حتى تغضب، إذا ما جاء هذا الحب من شخص مستفز، وسمج، وغبي أيضاً..

وكل هذا طبغا من منظورها وحدها..

قمن المكن جدا ان تتفق الدنيا على ان ذلك الذي يحبها، شخص ممتاز، أو رائع، وتتمناه كل أنثى في الدنيا..

ولكنها وحدها، لا ترد هذا..

فلا تحب..

او تميل..

أو تتفاعل..

وعلى العكس تمامًا، فقد تجد دهشة عارمة في وجوه الجميع من، سخافة وضالة وتفاهة الشخص، الذي وقعت في غرامه امرأة ما، وذابت في عشقه، كما لم تذب امرأة في عشق رجل من قبل!!

ويا لسعادتها وفرحتها، لو احبها هو بدوره...

ويا لروعة الدنيا لو كان حبه من ذلك النوع..

الحب النار..



و التاريخ المكتوب، أو حتى الروائي، لا يتوقف طويلا امام اي حب، حتى ولو كان حبا من نار، لو أنه حب من طرف واحد. ففي هذه الحالة يعتبر دوما، نوعا من الحب الياس..

البائس..

الفاشل..

أما لو حدثت المعجزة، واصبح الحب من نار، من الطرفين في أن واحد، فلا احد في الدنيا يمكنه أن يتجاهل هذا..

او حتى يدير عينيه عنه..

فالنار تلتقي بالنار، ليصنعان معا شلالاً من اللهب، لا يمكنك الا أن تتوقّف أمامه مبهونا ومبهورا..

وربما حاسدًا أيضًا..

ولأنه حب مزدوج من نار، والنار تلتهم كل ما يعترض طريقها في المعتاد، فذلك الحب النادر يبدو أشبه بموجة هائلة، تكتسح أمامها كل شيء في الوجود، لتثبت قوتها..

وتؤكد صدقها..

وتستقر هادئة متماسكة في النهاية..

وراجع معي التاريخ..

التاريخ الفعلى..

و التاريخ الرواني..

من منا يجهل تفاصيل الرواية الخالدة (روميو) و(جوليت)،



عندما ربط بينهما حب من نار، تجاوز الخلافات الأزلية والموروثة بين عائلتيهما، وتحدى عناد وإصرار الأسرتين، وقاتل عنف الجميع لنع ارتباطهما، الذي لم يكتب له أن يتم في الحياة الدنيا، وانتهى إلى لقاء في الحياة الآخرة.

ومن لم يسمع اشعار (عنترة العبسي)، في محبوبته وابنة عمه (عبلة)، الذي قاتل من اجلها جنود (كسرى)، ليعود إليها بالنياق الحمر..

بل ومن لم تبهره قصة الملك (إدوارد)، الذي تخلى عن عرشه وملكه، وخلع عن راسه تاج (انجلترا) حتى آخر العمر، ليفوز بقلب حبيبته مسز (سمبسون)، ويكتفيان معا بدوقية (ويندسور) التي احتوت حبهما المشتعل، حتى آخر لحظة في حياتهما..

ولاحظوا أنه، في معظم هذه القصص، كان هناك شخص ثالث..

حبيب آخر يتملكه أيضًا حب من النار..

ولكن البطلة ترفضه..

وتنبذه..

بل وتكرهه أيضًا..

الحب إذن من نار، في كل الأحوال..

ولكن ليست كل النيران عظيمة..

محبة..

او سخية..



هذا ما علمنا إياه التاريخ..

وما لقننا إياه الأدب..

وما أكدته لنا الدنيا..

وما أوصلنا إليه التفكير الرتب النطقي، عندما نناقش فكرة الحب اللتهب، عندما يتملك الرجل تجاه الراة..

والآن علينا أن نتساءل عما يمكن أن يحدث، لو أن العكس هو الصحيح..

لو أن المرأة هي التي تحب الرجل، حبًا من نار!!

صحيح أن الحالات العروفة في هذا الضمار نادرة، إلا أن هذا لا يعنى أنها غير موجودة على نطاق واسع..

كل ما في الأمر، أن المرأة ليست لها الجرأة الكافية، للإفصاح عن حب من نار يلتهم اعماقها، تجاه رجل لا يشعر بوجودها..

او حتى لا يدرك هذا..

ولأن ثقافتنا مازالت شرقية، ذكورية، متزمتة، مهما بدا العكس، في الأونة الأخيرة، فالمجتمع يواجه المراة بالصدمة، والاستنكار، والازدراء، وربما النفور أيضًا، لو أنها أفصحت عن حقيقة مشاعرها، تجاه رجل ما..

فما بالك لو أن مشاعرها هذه من نار!

لذا، فقد نمت المراة، ونشات، وترعرعت، وتربت على إخفاء مشاعرها، وكتمانها..

بل وانكارها في بعض الأحيان..



ولكن هذا لا يمنعها من السعي المستميت، للفوز بمن أشعل قلبها..

و للمراة في هذا وسائل مختلفة، تبدأ بمحاولة لفت الانتباه، وإيقاظ المشاعر، وتنتهي بمحاولات الإغواء في حالات نادرة...

وبعض الرجال يسعدهم جدًا أن تسعى الأنثى خلفهم؛ لأن هذا يشعرهم باهميتهم، وكفاءتهم، وجاذبيتهم تجاه الجنس الآخر..

وهذا النوع من الرجال ينبهر، إذا ما لمس نيران حب أنثى ما.. وربما سقط في حبها أيضًا، ويوفر لها مشوارًا من السعي والتعب والمحاولة..

او تروق له اللعبة، فيتمادى في إظهار لامبالاته، لينعم بسعبها خلفه اكثر واكثر.. و الراة لديها ذكاء خاص، في هذا الضمار بالذات؛ وهي تدرك بسرعة حقيقة مشاعر الرجل تجاهها، وتتخذ قرارها بناء على حصيلة دمج مشاعرها بمشاعره، ومن منظورها الخاص جدًا..

فقد تواصل القتال، مع تغيير التكنيك..

او تتوقف؛ لالتقاط انفاسها، وإعادة دراسة الموقف..

او تدرك انها تخوض حربًا خاسرة..

فتنسحب..

والحالة الأخيرة، لا تلجأ إليها المرأة أبناً، إلا إذا أدركت أن



الرجل، الذي شغف به قلبها، واقع في عشق أخرى..

وان تلك الأخرى تبادله عشقًا بعشق..

في هذه الحالة فقط، تدرك أن القتال عقيم، وأن جبهة أخرى قد فازت بالنصر في المعركة..

وهذا ليس امرًا حتميًا، بل من المكن جدًا ان تواصل المراة القتال، على الرغم من كل هذا..

وعندنذ تتحول إلى كتلة من النار بالفعل..

نار تحرق كل ما أمامها، بلا رحمة أو شفقة، وتلقي خلف ظهرها كل القواعد والتقاليد، في سبيل الفوز بمن تحب..

والفوز فقط.. والدافع هو الحب نفسه..

الحب النار..

وعلى الرغم من كل ما سبق، ومن الصورة المتهبة، التي يصنعها الحديث عن الحب النار، إلا انه حب قصير المدى، مهما طال معمره...

تمامًا كالنار..

حُرق، وتنتشر، وتلتهم..

ثم لا تلبث ان تهدا، وتخبو، وتنطفئ...

وتتحول إلى رماد ساخن، سرعان ما يبرد..

ويبرد..

ويبرد..



فمشكلة هذا النوع من الحب، هو انه يحتاج إلى حطب يزكيه باستمرار، ويضمن اشتعاله على النحو نفسه طوال الوقت..

ومشكلته الكبرى ان طرفيه يعشقانه، ويأبيان التخلي عنه، أو القبول بتحوّله إلى حب هادئ، عميق مستقر..

ولأن دوام الحال من المحال، فمن الطبيعي أن تهدأ نيران الحب بالارتباط..

وان يفقد سمته الأساسية..

الالتهاب..

وعندئذ يغضب احد المحبين، ويثور، و..

وهذا أمر طبيعي، لأنه يتفق تمامًا مع ذلك النوع من الحب..

الحب النار..

\* \* \*



## 5 - وليه لأ..

الحب عيب !!

حرام !!

خطا اا

وهذا ما تربينا عليه في طفولتنا، ونشانا ونحن نسمعه من آباءنا، ومعلمينا، واهلنا، وكل كبير نلتقي به، ويصنع من نفسه واعظاً، لتلقيننا مبادئ الحياة، دون ان يطالبه احد بهذا..

المدهش أن أحدا لم يحاول تحذيرنا من الكراهية..

والبغض..

والغيرة..

والحسد..

كل المشاعر السيئة كانت بالنسبة لهم امرًا عاديًا، وسليمًا، ولا غبار عليها..

فقط الحب هو الخطا..



كل الخطأ..

موروث عجيب، توارثناه لقرون من الزمان، وغرسه في عقولنا..

وعروقنا..

وقلوبنا..

وحتى في نخاعنا..

والعجيب اننا لم نتوقف لحظة، لنتناقش هذه التحذيرات، ونحاول فهمها واستيعابها..

قمادام الحب أمر خطير وسيء إلى هذا الحد، فكيف يمكن أن نناقشه؟!

بل ومن سيسمح لنا بهذا؟!

قمنذ عقود وعقود، صنعوا أسوارًا عالية وسميكة حول الحب..

ذلك الشعور الغريزي، الذي لا يمكن منعه، او كبحه، او تجاهله..

ولان الحب ينمو في الأعماق، ويجرى في العروق مجرى الدم، كنا نعجز دوما عن مقاومته وكبحه..

وكنا نحب..

ونهوى..

ونعشق..



ثم نشعر بالذنب..

والخزي..

والعار..

ولأنهم نجحوا في عمليات غسيل المخ، واقنعونا ان الحب حرام، فإننا نشعر دوما بالتوتر، كلما ساورتنا مشاعر الحب..

وكنا نستغفر الله (تعالى)..

ونصلى كثيرا، طالبين الغفرة..

فقط لأننا احببنا..

ئم كبرنا..

وكبرت معنا مخاوفنا..

وتعاظم الشعور بالخزي مع الحب اكثر واكثر..

وبالذات لدى الإناث..

فالمجتمعات الشرقية بطبعها، تركز عدوانيتها كلها تجاه الإناث، باعتبارهن كاننات سريعة وسهلة الخطأ، مرهفة الحس، من اليسير إيقاعها في فخ الحب والعشق، من كل محتال..

وكوسيلة لحماية الإناث، اعتاد الكل محاصرة مشاعرهن، وإرهابهن بانهن سوف يواجهن العقاب، والعار، والغضب الإلهي أيضا، لو أنهن أحببن !!

واصبحت هذه هي القاعدة..

أن تخفي الأنثى الشرقية مشاعرها..



ان تحتويها..

ولا تفصح عنها أبدًا..

حتى بعد أن ترتبط بزوج السنقبل، وشريك العمر، تظل تلك القاعدة عميقة في رأسها..

وفي كل ذرة من كيانها..

ولان كل ما يستخدم ينمو، وكل ما يهمل يضمر، فقد ضمرت مشاعر الأنثى..

وجفت..

وتيبست..

وتحجرت..

وبالنسبة لكل الأجيال السابقة على الأقل، صار من العسير أن تفصح الراة عن مشاعرها وحبها..

حتى لزوجها..

والعجيب أن الحياة قد استمرت، على الرغم من هذا..

استمرت باردة..

باهتة..

جافة..

استمرت لتحفر معالها على وجوه التزوجين والتزوجات..

على عيونهم..



وشفاهم..

حتى أصواتهم..

ولان فقدان الحب يجعل الحياة سقيمة خشنة، فقد اختفت البسمة من الشفاه، كما ستلاحظ حتما، إذا ما راقبت وجوه السائرين، في أي مكان..

وانحفر البؤس..

والهم..

والغضب.:

بل والثورة أحيانا على الوجوه..

كل الوجوه..

السؤال الآن هو لماذا؟.. لماذا نحارب الحب بكل هذه الشراسة؟! لماذا نتعامل معه بقسوة..

وغلظة..

وعدوانية؟!

ولماذاؤا

ولاذاؤا

ما الذي نربحه، عندما يخلو العالم من الحب؟!

ما الذي يسعد حياتنا، وعمرنا؟!

الحب أيها السادة، هو اعظم وأروع مشاعر في الوجود، فلماذا



نقتله في اعمق اعماقنا، ونمضى في حياتنا بدونه؟!

لاذا نحذفه من قلوبنا، فلا يتبقى فيها سوى كل شعور سلبى؟!

هل القيتم على انفسكم يوما هذا السؤال؟!

بل، وهل حاولتم أن تحبوا؟!

لو اردتم أن تجربوا اعظم شعور في الوجود، فاحبوا ..

احبوا..

احبوا..

وابدءوا بحب أنفسكم..

احبوا ما انتم عليه..

احبوا هيئتكم..

وعقولكم..

وحياتكم.. فإذا ما أحببتم أنفسكم، فستبدعون في حب كل شيء آخر..

وكل شخص آخر..

ابتسامة واحدة يوميا، يمكن أن تكون بداية جيدة...

ابتسامة كل صباح..

ابتسامة لصديق..

او قريب..



او جار..

ولا تندهشوا من هذا..

او تتعجبوه..

او تستنكروه..

بل حاولوه..

ابتسموا للحياة..

تذكروا القولة الشهيرة " اضحك تضحك لك الدنيا.. اعبس تعبس وحدك "..

وتحرروا من كل مخاوفكم عن الحب..

ومن الحب..

واستعيدوا ذاكرتكم..

هل رأيتم يومًا شخصًا يحب؟!

هل شاهدتم مدی بهجته..

وسعادته..

وحبوره..

وحيويته..

ونشاطه..

19مل

هل راقبتم إقباله على الحياة..



وعشقه لها..

وطموحاته الكبيرة فيها؟!

لو رأيتم، وشعرتم، وراقبتم، وأدركتم كل هذا، فأعلموا أن السبب الوحيد له، هو أنه يحب..

ثم سلوا أنفسكم بعدها، أمن الضروري بالفعل أن نبقى بلا حب؟!

امن المحتم أن نفتقد الحب..

والحياة..

والابتسامة؟!

هإذا عثرتم على جواب السؤال، ونجحتم في التخلص من كل رواسب الماضي، فابدؤوا مرحلة جديدة..

مرحلة الحب.،

وقبل أن تنزعجوا من كلماتي هذه، القوا على أنفسكم سؤالا أخيرًا..

(وليه لا؟)

\* \* \*



## 6 - النفس وما تهوى

ترى أيَّة صفة بالتحديد، يمكن أن تدفعك إلى الوقوع في حب شخص ما؟

اهي قوته..

أم حماله..

ام طيبته..

أم روحه الرحة؟

أم ..

ام...

الواقع انه لو أجريت استفتاءً عامًا بين المحبين، لما أمكنك ان تحصر جوابا واضحا في هذا الشان..

لأنه في هذه النقطة بالذات، يختلف كل مخلوق عن الآخر اختلافًا بيَنَا، لا يرجع إلى طبيعته وشخصيته فحسب، ولكنه يرتبط بجيناته أيضا، وبحياته ومنشئه على وجه عام..



وربما كان لهذا العامل الأخير التأثير الأعظم، في الغالبية العظمي من حالات الحب..

قالطب النفسي يقول: أن الإنسان يحب في الطرف الآخر أمرا اقتقده في حياته، ويسعى إليه طيلة عمره..

الشخص الذي حرم من الحنان في طفولته، أو عانى عذابًا أو قسوة، قد يقع في الحب، إذا ما شعر بحنان الطرف الآخر، أو دفء مشاعره...

بل ويجد نفسه مدفوعًا بقوة، نحو اية لمسة حانية، أو همسة رقيقة..

لهذا قد تجد رجلاً غاية في الوسامة، غارقًا حتى أذنيه في حب امراة، يرى الكل أنها تفتقر إلى كل مقومات الجمال أو الإثارة، بل ويبدون دهشتهم الشديدة من شدة عشقه لها، إلا أنه في الواقع منجذب إلى حنانها، وما يمنحه إياه من شعور بالأمان والاستقرار..

والعكس أكثر شيوعًا، وهو أن تجد فتاة رقيقة جميلة، تعشق رجلاً خشن المظهر، أو يكبرها في العمر، لأنها وجدت لديه الحنان الذي تبحث عنه منذ طفولتها..

والابنة التي نشأت في كنف أب صارم متزمت، قد تعشق في شبابها شابًا مرحًا منطلقًا..

قمشكلة الحب الرئيسية، هي انه يكمن دوما في جزء خفي عميق من كينوناتنا.. جزء نجهل كل شيء عنه..

وحوله..



جزء يثب من مكمنه بغتة، في لحظة نجهلها، ليسيطر على كل ذاتنا، دون أن نملك له ردًا أو دفاعًا..

وقد لا ندرك حقيقة ذلك الجزء الخفي ابدًا، حتى بعد ان نحب، ونعشق ونتزوج، وننجب أيضًا..

والواقع أن هذا لا يهم..

ليس من الضروري أن نعرف ماهية الحب..

ولا لاذا أحبينا..

الهم أن نحب..

وألا نضيع هذا الحب، مهما كان الثمن..

المشكلة اننا نخشى بشدة حالة الوقوع في الحب، عندما نشعر بها فجاة..

فالناس اعداء ما يجهلون..

وما يعجزون عن فهمه ايضًا..

ففي لحظة يكونون أحرارًا..

وفي اللحظة التالية يجدون انفسهم اسرى الحب..

هذا لا يعني أن الحب يحدث في لحظة، أو من النظرة الأولى، كما تحب روايات الرومانسية أن تقنعنا..

إنما الواقع ان ننتبه إليه فجاة..

ففي البداية يكون هذا انجذاب..



واهتمام..

ومتابعة..

و . .

وفجاة! يأتي عامل ما، ليفجر الحقيقة داخلنا، دون تمهيد...

حقيقة اننا نحب..

وذلك العامل قد يكون غياب المحب..

او مرضه..

او عودته..

او حتى لحة عن احتمال وقوعه في حب شخص آخر..

والفتيات أكثر من يدركن هذه الحقيقة..

حقيقة العامل الخفى للحب..

فعندما تريد الواحدة منهن اختبار عواطف شخص ما نحوها، تجدها تختفي من حياته فجاة..

او تفتعل معه مشكلة وهمية..

او تروي له ماساة مفتعلة..

الهم أن تفجر داخله عاملاً ما ..

عاملاً تجهله..

ويجهله..

وعادة ما ينجح هذا الأسلوب تمامًا..



ولكن ليس بالضرورة أن يسفر عما تنشده الفتاه..

فقد يدرك الشاب طبيعة مشاعره نحوها..

أو انعدامها..

أو هو لن يدرك انعدامها..

ولكنها هي ستدركه..

وسيتحطم حبها..

وقلبها..

وتتصور أن عمرها قد انتهى..

وانها لن تحب مرة اخرى..

..9

ولكن الزمن سيمر..

ويندمل الجرح..

ويشفى القلب..

ويتفتح..

وياتي حب جديد..

واختبار جديد..

وما تهواه المرأة في الرجل، يختلف تماما عما يهواه الرجل في المراة، بسبب اختلاف نوعيتهما، ومنظور كل منهما للحياة..

وللحب..



واختلاف النظور هذا، هو الذي يسبب كل مشكلات الحب، والزواج، والارتباط بين الجنسين..

قفي آخر الأبحاث العلمية، والتي ترفض الجمعيات النسائية الاعتراف بها في تعنت مضحك، اثبتت الجينات أن الرجل كائن متعدد، والأنثى كائن منفرد...

وهذا يعنى أن قلب الرجل يسمح له بالوقوع في أكثر من حب، في أن واحد، في حين أن المرأة لا يمكن أن تقع إلا في حب شخص واحد، في الوقت الواحد..

وهذه نتيجة تبدو لي علمية ومنطقية، باعتبار أن الذكور في كل الكائنات قادرة على التزاوج مع أكثر من أنثى، في حين أن الأنثى لا يمكن أن تتزاوج إلا مع ذكر الواحد..

والرجل مؤهل للزواج بمثنى وثلاث ورباع (على الرغم من إصرار البعض على نفي هذا)، في حين أن الأنثى غير مؤهلة لهذا !!

المهم أن هذا الاختلاف الجوهري يدفع المرأة دوما لاستنكار تصرفات الرجل، ويدفعه هو لإخفاء تلك التصرفات عنها..

ومن ناحية أخرى، فالمرأة تثق في حقيقة تعدد مشاعر الرجل، بدليل أنها تخشى نظراته لأخرى، وحديثه مع صديقة..

او زميلة..

او رفيقة حفل..

وقديمًا كانت النساء تدرك هذا أيضًا، ولكنهن كن يتعاملن مع الموقف أو يتغاضين عنه..



والحياة تسير..

ثم تطورت الدنيا، وحصلت الرأة على حريتها..

ولم تعد تتغاضى..

او تتنازل..

او تتجاوز..

وبدا الحديث عن الشخصية..

والكرامة..

وعزة النفس..

وبدأ القتال..

والصراع..

وتعدت حالات الانفصال..

والطلاق..

ولم يتغير الرجل..

وكل ما حدث هو انه قد تعلم كيف يخفي انفعالاته أكثر..

واكثر ..

وأكثر..

ولان مشاعر المراة اكثر رقيًا من مشاعر الرجل..

وانها ترغب أكثر في الأمان والاستقرار..

فقد عاد الأمر يتراجع..

ويتراجع..

ويتراجع..

وعادت النساء تتغاضى..

وتتجاهل..

وتتنازل..

. . 9

ويبقى الحب، هو الصمام..

صمام الأمان..

الوحيد..

. . .



## 7 - عندما يرحل الحب

مهما بلغت العلاقة بين اثنين، ومهما تصور كل منهما انه قد صار يعرف الآخر كما يعرف نفسه، فما من مرة، امكنني فيها ان احصل على جواب منطقي عندما يرحل الحب..

قفي لحظة، ما تبدو دوما غامضة مفاجئة، لأحد طرق المعادلة، قد يسمع احد الطرقين من الطرف الآخر عبارة ، "لم اعد اشعر بك كالماضي..".. ومع سماعها يصاب ذلك الطرف بالدهشة..

والغضب..

والحيرة ايضا..

ففي كل المرات، مهما تعددت الحالات، يحدث هذا فجاة..

وبلا مقدمات..

وهذا ليس واقع الأمر، ولكنها الصورة التي تبدو دوما للطرف الصدوم، والمطالب بالخروج من اللعبة..

وهي صورة غير صحيحة..



في كل الأحوال..

فالواقع انه تكون هناك دوما مقدمات..

وتمهيدات..

وإشارات..

وتلميحات..

ولكنه لا يراها، او يشعر بها، او حتى يدركها..

ولعل هذا احد أهم أسباب الانفصال..

قمع بداية الحب، تنتاب كل منا شراهة عجيبة، تدفعنا إلى ان ننهل من حبنا هذا بمنتهى النهم..

ولان الحب في مجمله غزير وفياض، فنحن ننهل، وننهل، وننهل، حتى نتصور انه نبع لا ينضب ابدا..

انه نبع طبيعي، محدود الكمية، على الرغم من غزارته..

والينابيع الطبيعية ترتوي بمياه الأمطار، ثم تمنحنا ماءها العذب..

والحب ايضًا يحتاج إلى تلك الأمطار، ليبقى.. ويستمر..

ويستمر..

والأمطار هي مردود للحب..

فانت تنهل من حبيبك بقدر ما تستطيع، وتمنحه أيضا بقدر ما يمكنك، حتى ينهل ويرتوي منك بدوره..



وينمو..

وينتصر..

ولكن من الواضح أن كل ما ندركه عن الحب هو الأخذ، وليس العطاء..

الاستمتاع، وليس المسؤولية..

لذا، فهو ينهار بسرعة..

ويذبل..

ويرحل..

وعندما يرحل الحب، يبدأ العذاب الأكبر..

قفراغ ما بعد الحب، لا يمكن أن يسببه أي قراغ آخر، في أية مرحلة مختلفة من الحياة..

وبالذات فراغ ما قبله..

فقبل أن نحب، نعاني من فراغ القلب، ولهفته إلى الحب..

والتقارب..

وتبادل المشاعر..

والعواطف..

والأحاسيس..

ئم يأتى الحب..

ومعه يأتي كل هذا..



ويخفق القلب.،

وينتعش..

ويحيا كما لم يفعل من قبل..

أبدان

ومع استمرار الحب، يعتاد المرء هذا الشعور...

ويدمنه..

ويتعايش معه..

ويه..

ثم تأتى تلك الصدمة..

ويرحل الحب..

ومع رحيله، تنهار كل تلك الشاعر، وتترك في القلب خلفها فراغا..

قراعًا هائلاً كبيرًا..

فراغًا ليس بحجم القلب، بل بحجم الكيان كله..

وربما اكبر منه..

الف مرة..

وللوهلة الأولى، قد يغضب المرء، لأنه قد فقد الحب..

ثم، ومع مرور الوقت، يتحول الغضب إلى مرارة...

ولوعة..



وفراغ..

القلب الذي اعتاد ان يخفق كطير سعيد، توقفت خفقاته، وانهارت سعادته، ولم يعد لديه مبرر واحد ليبقى في صدر محب قديم..

وتنهار المشاعر كلها، واحدًا بعد الآخر، كما لو أنها كانت مربوطة كلها بخيط واحد..

خيط حب..

وفي بعض الأحيان، قد يؤدى هذا إلى مراجعة النفس..

ومصارحتها..

وكشف أسباب الرحيل..

وفي تلك الحالات، يتضاعف العذاب أكثر...

واكثر..

واكثر..

فالمرء يدرك عندئذ انه المسئول عن الفراغ..

أن إهماله لعواطف ومشاعر شريكه، هي التي قتلت الحب.

ولحظتها سيشعر بالندم..

والألم..

وعذاب الذات..

وربما يسعى، بكل طاقته، لإصلاح الخطا، واستعادة من



يحب.

ولكن نادرًا ما يفلح هذا..

قالطرف الأخر عانى العذاب نفسه من قبل، ولكن بصورة عكسية تماما..

عاناه، وهو يحاول أن يوضح الصورة، وينيرها..

ويلقى الضوء على نقاط القصور...

والأنانية..

والفشل..

ولكنه واجه كل هذا بتجاهل تام من الآخر..

أو بعدم فهمه..

او بانانية، استولت على كل المشاعر، وأهملت ردود الفعل في الجانب الآخر، اثناء انشغالها بتلبية متطلباتها، وتغذية متعتها..

وعندما اتخذ الطرف الأول قرارا، لم يكن هذا سهلاً أو هيئا..

بل جاء ايضا بعد عذاب..

وعذاب..

وعذاب..

وبعد الف محاولة ومحاولة..

وعندما اصابه الياس من إصلاح الموقف، أو دفع الطرف الثاني



إلى الإحساس به، ومعاملته كبشر، له مشكلاته ومتاعبه، وليس كمجرد مصدر دانم للمتعة، اتخذ اخطر قرار..

قرار الانفصال..

والقرار في طبيعته يختلف، عندما يتخذه الذكر، أو تتخذه الأنثى..

فالذكر قد يتخذ قرار الانفصال لأسباب أوهى، مثل انشغاله باخرى، أو شعوره باللل من نمطية العلاقة، أو حتى لجرد التغيير..

اما الأنثى فلا تلاحظ هذا القرار إلا لأسباب اكم..

واعنف..

واخطر..

هذا لأن الأنثى، بغريزتها، أميل للاستقرار والهدوء..

وهي لا تهوى التغيير المستمر..

لذلك، فهي تبذل قصارى جهدها في الغالب، لاستمرار العلاقة..

وفي سبيل هذا تتحمل الكثير..

والكثير جدا..

كما أن الأنثى أيضا لديها مقدرة اكبر على التسامح..

والتجاوز..

والغفران..

وكل هذا في سبيل استمرار العلاقة..



لذا فهي قد تغفر للذكر..

وتتجاوز عن أخطائه..

وإهماله لشاعرها..

وحتى عن عيونه الزائغة..

ولكن الشكلة انها لا تنسى أبدا.،

كل ما تفعله، هو أن تختزن هذا، في ركن قصي من عقلها.. وقلبها..

ومشاعرها..

ثم تكرر الأخطاء..

وتتكاثر..

وتحتشد هناك في ذلك الركن..

ومع مرور الوقت، يكتظ الركن بما فيه، ويختنق به، ولا يجد متنفسًا واحدًا للمزيد..

وهنا يصبح الاحتمال مستحيلاً..

والانفصال أكيدًا..

وينهار الحب..

ولأنه قد انهار بعد معاناة طويلة، وكفاح مرير، واحتمال فاق طاقته، فان العودة إليه تكون عسيرة..

وربما مستحيلة..



وهنا يدرك الطرف الثاني فيما اخطا..

وكيف خسر معركته..

ومشاعره..

ويدرك هذا فقط عندما تنهار العلاقة..

وعندما يرحل الحب.

\* \* \*

## 8 - الذروة..

في كل مرحلة من مراحل حياتنا، هناك حتماً ذروة..

ذروة يبلغ فيها الشيء - اي شيء - قمته، ومداه، ويصل إلى اقصى ما يمكن ان يصل إليه..

هناك ذروة للنجاح..

وللفشل..

وللغضب..

وللفرح..

وايضاً للحب..

ولكن المدهش، في كل الحالات، هو أن الإنسان لا يدرك قط أنه بلغ ذروته..

الشخص يمكن أن ينجح، ويواصل النجاح والتقدم، ولكنه لا يدرك قط أنه قد فاق أقرانه بكثير، وأنه قد تجاوز كل الحواجز، وبلغ ذروة لم يبلغها سواه...



ربما يشعر الآخرون بهذا، اما هو، فينشغل بنجاحه عن إدراك ذروته..

ثم تبدأ الذروة في الانحسار..

ويدرك المرء أين كان بالضبط قبل هذا..

وهذا يحدث أيضًا في كل الأحيان، وبالذات في الحب..

وبلوغ ذروة الحب امر لا يدركه العديد من المحبين، إذ انه من الطبيعي أن تندرج المشاعر، من الود، إلى الإعجاب، إلى الانبهار، إلى الحب..

ثم يتطور الحب..

ويتطور..

ويتطور..

وإذا ما كان الحب متبادلا بين الطرفين، فسيبلغان ذروته، دون حتى أن ينتبها إلى ذلك..

وذروة الحب امر جميل..

بل هو اجمل ما في العلاقات الإنسانية كلها..

فمع ذروة الحب، يتوقف الطرفان عن التعامل من منظور فردى، ويبدآن الانتقال إلى المعيار المزدوج..

كل شيء أصبح يرتبط بهما معا، وليس باحدهما دون الآخر..

ڪل شيء..



العواطف..

المشاعر..

والأحاسيس..

وحتى الأحلام..

افكارهما نفسها تحويهما معًا، فلا احد منهما يتخيل حياته من دون الآخر، ولا يرى مستقبله إلا معه..

الوجبة الواحدة لا يصبح لها مذاق، إلا إذا تناولاها معا..

الحلم يكمله أحدهما للآخر..

رويدا رويدا، وتمتزج روحاهما، ويصبحان اشبه بشطري المخ، لا يمكن ان يعمل احدهما دون الآخر، وإلا أصيب الجسد بشلل كبير..

ومع الحب، تمتزج الأهداف والنوايا، وتتقارب الأفكار والطموحات، وتصبح سعادة احد الطرفين هي الهدف الأسمى للطرف الآخر..

حتى الألم، يتحول إلى لذة، لو أن ثمنه هو ابتسامة سعادة، أو نظرة حب، لدى الطرف الثاني..

وعندنذ يكون الاثنان قد بلغا الذروة..

ولكنهما لن يدركا هذا..

لن يدركاه حتى تحدث الرجة..

ومن الؤسف أنها تحدث دوما..



الإنسان داخله شيطان ما، يتوتر إذا ما بلغ ذروة السعادة، فيبدأ في نبش كل خلية من خلايا المخ، في محاولة لإيقاظ لمحة ما، اية لحة، يمكن أن تفسد الهناء..

والعجيب انه ينجح في كل الأحوال..

ربما النفس البشرية ضعيفة، أو أنها أمارة بالسوء كما يقولون..

ففي ذروة الحب، لابد وان يبدأ احد الطرفين في التمرد على نحو أو آخر..

والبداية تكون دوما من رفض الازدواجية..

في مرحلة ما، لا يمكن تحديدها قط، يبدأ ذلك الشق الصغير في التكون، وسط العلاقة الازدواجية الجميلة..

شق يبدا اصغر من أن يلفت الانتباه، أو أن يتوقف عنده احد..

وربما ينشأ من موقف..

او حدث..

أو حتى كلمة قيلت..

المهم أن شيطان الفساد يتلقى هذا، ويضخمه، ويضيف إليه عشرات الأحداث الصغيرة، عبر علاقة طويلة..

وهنا يتسع الشق..

ويتسع..



ويتسع..

وفي لحظة ما، تتهاوى الازدواجية، وتعود الفردية للسيطرة..

وكل طرف من الطرفين يبدأ الحديث عن نفسه..

عن مشاعره، واحاسيسه، وعذاباته، وآلامه..

وعن كل ما تحمله، لتستمر العلاقة..

وكل شخص يفكر في نفسه فقط، دون الآخر...

ومع التفكير والفردية، تبدأ مرحلة التحدي، والرغبة في إثبات الذات..

ويتسع الشق اكثر، واكثر، ويتحول إلى هوة ساحقة..

وربما يتدخل البعض، أو حتى يجلس الطرفان للمناقشة، وتحل المشكلة، ويعود الحبان إلى بعضيهما البعض...

ولكن ليس إلى الذروة..

فالذروة قد ذهبت..

والى الأبد..

ما حدث بينهما سيظل دومًا اشبه بشرخ ما، في لوح من الزجاج البلوري النقى..

صحيح أنه لن يؤدي إلى انهيار الزجاج، إلا انه سيفقده نقاءه وشفاقيته..

وسيظل الشرخ مرنيًا دومًا..

ويستحيل أن يعود لوح الزجاج إلى شفافيته الكاملة أبدا..



وكذلك الذروة..

وأنها إما أن تكون، أو لا تكون..

وأبدًا لا تعود..

الوسيلة الوحيدة للحفاظ على ذروة الحب إذن، هي الا نفقدها إذا ما وصلنا إليها..

وهذا ليس بالأمر السهل..

وليس بالمستحيل ايضا..

كل المطلوب منا هو أن نزيد مساحة الحب في أعماقنا، حتى تحتل القدر الأكبر من مشاعرنا، فتنزاح إلى جوارها كل المشاعر والعواطف السلبية الأخرى..

أن نثق فيمن نحب..

في مشاعرنا نحوه..

ومشاعره نحونا..

نثق في أن كل ما يفعله هو بدافع الحب وحده، وليس باي دافع آخر..

حتى لو اخطأ، لابد وان ندرك ونثق في انه لم يقصد هذا، ولم يتعمده، ولم يسع قط لإيذائنا..

الحب هو الثقة، والاقتناع، والإيمان بحسن النوايا والقاصد..

لو افترضنا فقط حسن النية، ستسير سفينة الحب في بحر الحياة، حتى لو انقلبت. او هاجمتها العواصف..



والحياة لا تخلو من العواصف..

وفيها يثبت الحب وجوده..

قالحب لا يبلغ ذروته، لان المحبين يتشاركان ساعات الفرح والسعادة والهناء فحسب، ولكنه ينمو ويزدهر، عندما يواجهان معا الصاعب والعواصف..

ولن نبالغ لو قلنا: أن الأزمات تصنع حبا يفوق ما تصنعه أيام السعادة والهناء..

بل تصنع ما هو أقوى من الحب..

الثقة..

وما يساعد ذروة الحب على الاستمرار هو الثقة..

والثقافة..

وهدوء النفس..

ولست اشك لحظة، في أن نصف من سيقرؤون هذا المقال سيسخرون من كل كلمة جاءت فيه، وسيؤكدون أن الحب نفسه لم يعد موجودًا، فما بالك بذروته !!

ثم أن بعضهم سيشكك في نمو العواطف والمشاعر، في مثل هذا الزمن الصعب..

زمن المادة كما يطلقون عليه...

والواقع أنني اشعر بالكثير من الشفقة على من يفكرون بهذا الأسلوب، ومن حرموا أنفسهم من الشعور بأسمى عواطف البشرية...



فالحب موجود دوما، مهما تعقدت الحياة، أو زادت ماديتها...

بل انه ينمو ويزدهر أكثر، في المجتمعات المغرقة في المادية، نظرا لان الناس يكونون فيها أكثر حاجة إلى الحب..

والى كل العواطف..

كل ما في الأمر، هو ان البعض اصيب بحالة من جفاف المشاعر، أو عدوى القساوة، مبررًا هذا بصعوبة العيشة، وضعف الإمكانيات، أو غلظة تعامل الناس مع بعضهم البعض..

ولست اظن الدنيا يعنيها هذا..

قمهما كانت مشاعرنا، وظروفنا، وسبل عيشنا، فسنحيا مرة واحدة لا غير..

مرة ينبغي أن نستمتع فيها بكل ما احله لنا الله (سبحانه وتعالى)، إذ من الجحود أن يمنحنا نعمته (عز وجل)، فنتجاوز عنها لأي سبب كان..

وحتى لو كانت الحياة قاسية، فلماذا لا نبحث فيها عن قبس من السعادة..

لحة من النور..

همسة حب..

19 K ?!

سل نفسك هذا السؤال، وابحث عن جوابه، وتذكر انك ستحيا مرة واحدة..

وذروة واحدة...

التصلا مفتف

في النجاح..

والحياة..

والحب..

\*\*\*



## الفكرست

|     | » د. احمد ضائد تو <mark>فیقه</mark> « |
|-----|---------------------------------------|
| 5   | عن الحب والرعب                        |
|     | » د. تامر ابراکیم «                   |
| 14  | تلك الاشياء                           |
|     | » سعمد فتصب «                         |
| 25  |                                       |
| 37  | » undu anan «                         |
|     | الشياطين إيضا تحب!                    |
|     | » م. سند راشد دخیل «                  |
| 91  | كسر شفرت الحب !                       |
|     | » د.تامر احمد «                       |
| 99  | من سيُحضر الماذون؟                    |
|     | » د. نبیل فاروقه «                    |
| 125 |                                       |







دار لیلی ودایموند بوك